verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

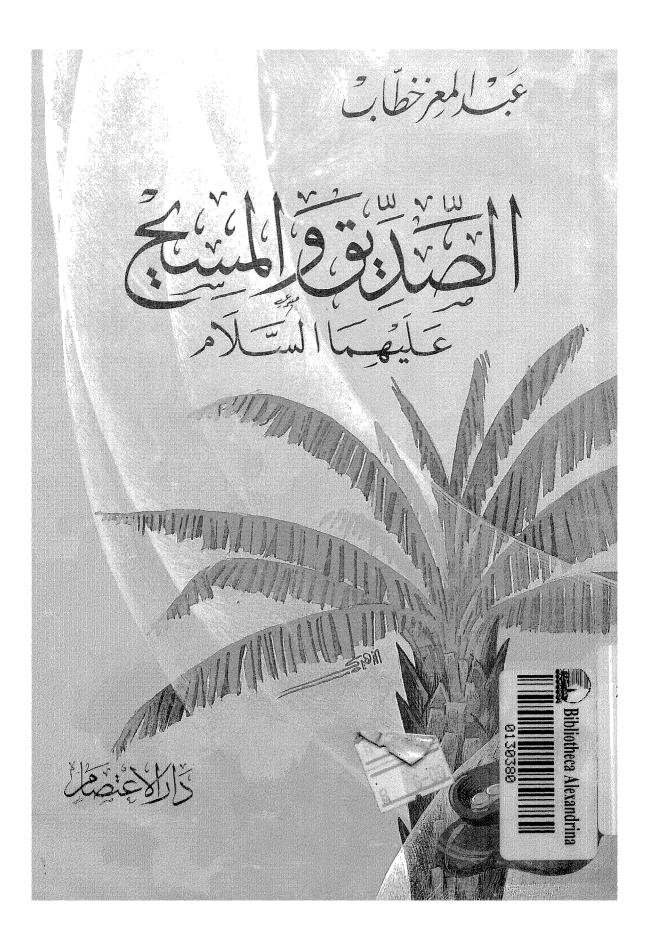



المسروة والمستح

\*

.

•



عبرالمعرظات

المريدة السيادم

كَاللَّهِ عُنْضِكًا لِي



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



.



# تعديت

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صفوة الله من خلقه ، دعانا لهذا فلبينا وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه فصلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين .

#### أما يعد :

فمع رسول الشُّرِيُّ في القرآن الكريم نتابع ما بدأنا ، وفي الجزء السابق تناولنا عشرة من هذه السير العطرة « نوح -هود . صالح . إبراهيم . لوط . شعيب . موسى . داود . سليمان ـ يونس » عليهم السلام « وفي هذا الكتاب نتناول سيرتين مباركتين لرسولين كريمين هما الصديق يوسف عليه السلام ، والمسيح عيس ابن مريم عليه السلام ملتزمين كعادتنا بالنص القرآني واقفين عند حدود الله بعيدين عن التوغل في الأزمنة أو الأمكنة أو الأشخاص إلا ما يسمح به النص ، هادفين أن يكون تناولنا لهاتين السيرتين مستنيراً بما قال ربنا عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤانك وجاءك في هذه الحق وموعظة وثكرى للمؤمنين »(١) مع ريطهما بواقعنا موضحين ما ينفعنا في شئون ديننا وبنيانا متبرئين من كل ما لحق يسير الرسل عليهم السلام من إسرائيليات وخرافات وأباطيل لايقبلها العقل الواعى ولا القطرة السليمة : « رينا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمريا رشداً » (٢).

عبد المعز خطاب

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۱۲۰ ،

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ١٠ .



# الصديق يوسف عليه السلام

هذه أطول قصة جاءت مكتملة في سورة واحدة على عكس بقية قصص الرسل عليهم السلام التي تأتى متفرقة بين ثنايا السور

وتشتمل على كثير من العبر والعظات وتقوم أساساً على العقيدة الحقة ووحدانية الله تبارك وتعالى ، وتحوى صوراً شتى للطباع البشرية وخفايا النفس الإنسانية وتبرز الصراع بين قوى الخير والشر وتلقن المسلم دروساً رائعة فى الحب والعفة والعلم والحلم والأمانة والعفو عند المقدرة ومجازاة السوء بالإحسان ، والصبر على الطاعة والتجلد للمحن ، وقد جاءت سورة يوسف عليه السلام تثبيتاً لقلب النبي عليه وإعجازاً لكل من حدثته نفسه أن يجارى القرآن الكريم لفظاً أو معنى ، ودحضاً لشبهات أعداء الإسلام أن يكون القرآن من وضع محمد عليه ، ففى هذه السورة من الغيبيات مالم يعلمه المجتمع المكى الذى عاش فيه رسول الله عليه أربعين عاماً قبل البعثة ، ولذا وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه :

وكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير (١) صادق في أحداثه ، كامل في توجيهاته ، حي متجدد لا يبلي مع الزمن ولا تمله الأسماع : ﴿ آلر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون ﴾ (٢) نزل بلغة العرب أشرف اللغات على قلب أشرف رسول وهو محمد عَمَالِيَّة في أشرف بقاع الأرض مكة بجوار بيت الله الحرام ، ولم يكن النبي عَمَالِيَّة قبل أن ينزل عليه الوحي على علم بأنبياء سابقين لقد عاش أمياً في أناس أميين :

﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۱ ، (۲) سورة يوسف : ۱ ، ۲ ، ۲ ،

القرآن . وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ (١) هذا القرآن صدق وحق ليس كأحاديث الناس:

﴿ إِنَّهُ لَقُولَ فَصُلَّ وَمَا هُو بِالْهُزِلُ ﴾ سُورة الطارق : ١٣ ، ١٤ .

إنها قصة شاب أكمل الله تحلقه وتحلقه وابتلاه بمحن كبيرة فمر بها دون أن يفقد إيمانه أو تلين عزيمته أو تهون كرامته، وكان أشد هذه المحن وقوعه تحت تأثير امرأة ذات منصب وجمال هي سيدة تغريه بمختلف المغريات وتتفنن في غوايته لكنه يعرض عنها ويستعصم بتقواه ويتعوذ بالله ، ويفر منها وتطارده وتتربص به وتأثمر عليه لكنه يصدها في إباء ، وتتجمع طبقة النبلاء والكبرياء لتكيد له ويرضى بالسجن مئوى يستظل فيه بظلال الله الذي يخرجه منه ليتبوأ أرفع مرتبة في عصره وينقذ الله على يديه شعب مصر وشعوباً أخرى .

ولقد رأيت أن أسير على هدى القرآن الكريم أتتبع السياق وأعطى المواقف حقها بقدر ما يلهمني الله الذي استمد منه الرأي والفكرة .

 $\star\star\star$ 

<sup>(</sup>۱) إسورة يوسف : ۳ .

### رؤيسا يوسف ..

كان يوسف يعيش مع أبيه وإخوته فى إحدى بوادى فلسطين ويعقوب أبوه هو الذى عُرف بإسرائيل ونسب إليه الإسرائيليون وكان نبياً ورد ذكره فى المجموعة المقدسة:

﴿ ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ﴾ (١) ويقول الله :

﴿ أُولُئُكُ الذينَ أَنعَمَ اللهُ عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا ﴾ سورة مريم : ٨٠.

وكان يعقوب متزوجاً بأكثر من واحدة ومن النص يتبين لنا أن يوسف وأخاه كانا من أم وإخوته العشرة من أم أخرى ، واختص الله يوسف ببركته وأن يكون الفرع المختار من شجرة يعقوب امتداداً للشجرة الإبراهيمية ، وكان جميل الوجه يأسر من يراه صادق الحديث عفيف النفس متجملًا بأرفع الأخلاق يميل إلى الطاعة ويلازم أباه يستمع إليه ويتلقى عنه ، وأحبه أبوه حباً ملك عليه كل جوارحه لأن يعقوب كنبى علمه الله كان يرى بعين الغيب ما يكون عليه يوسف من المكانة والشأن ، وتحقق ظنه وصدقت فراسته حينا قص عليه يوسف ذات صباح رؤيا وما يزال يتمثلها كأنها حقيقة خفق لها قلب الأب الصالح وهو يستمع إلى إبنه المبارك وهو يقصها عليه ولا تكون إلا لنبى لقد رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر وقد خروا له سجوداً كما تسجد الرعية إجلالًا وتعظيماً :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٨٤ .

﴿ إِذْ قَالَ يُوسَفَ لَأَبِيهِ يَا أَبِتَ إِنَى رَأَيْتَ أَحَدُ عَشَرَ كُوكِباً وَالشَّمْسُ وَالقَمْرِ رَأَيْتُهُمْ لَى سَاجَدِينَ ﴾ (١) ونلاحظ أنها كواكب وليست نجوماً فالكواكب أشد إشراقاً ، وتكرار فعل ( رأيت ) كأنما يؤكد لأبيه ذلك وازداد يعقوب إيماناً بما دار في ذهنه وفرح قلبه لهذه المكانة فسيكون يوسف رابع العترة كما روى البخارى وأحمد قال رسولي الله عَلَيْكِيمُ :

« الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » و سجود الكواكب والشمس والقمر مجرد انحناء وليس خضوعاً ولا عبادة ، وقد استعمل السجود في القرآن بمعنى انقياد كل المخلوقات لإرادة الله تعالى لأنه صاحب السلطان الغيبي على المخلوقات

وحاف يعقوب على يوسف فما يزال غلاما وهو بين إخوة لا يخفى عليه حسدهم وكراهيتهم له لما يرون من تعلقه به وإفراطه فى حبه ولذا فقد طلب من يوسف أن يكتمها عنهم وأسر إليه أنه سيكون له شأن وسيتم الله عليه من نعمه التى أنعم بها على إبراهم ﴿ قال يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إن ربك عليم حكيم ﴿ (٢) لأن إخوته إذا علموا بذلك فستشتعل نار الحقد فى قلوبهم وسيتحايلون لإبعاده عن أبيه ونيله بالأذى وهم أقرب إلى الشيطان الذى سيهيىء لهم الشر ويهون عليهم المعصية ، ولذا أشار يوسف فى ختام القصة ﴿ من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوق ﴾ يوسف فى ختام القصة ﴿ من بعد أن نزغ الشيطان بينى

والرؤيا الجميلة يستحب أن يبوح بها الإنسان لمن يحب،ولذا فقد باح بها يوسف لأبيه الذى خاف عليه فطلب منه أن يخفيها عن إحوته إحساسا منه بالخطر.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ٤ ،

<sup>(</sup>٢) يوسف ٥ ، ٦ .

وثبت فى السنة أن رسول الله عَيْقَة قال فى الرؤيا ( إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنب آخر وليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره ) .

إذن فقد بشر يعقوب يوسف بأنه سيكون ذا شأن وسيعلمه الله تفسير الأحلام وتحليل الكلام والحكم الصادق على ما يسمع ، وقد سيت رؤيا لأنها عبارة عما يرى فى النوم ، والرؤية ( بالتاء ) اسم لما يقع فى اليقظة ، والرؤيا الصادقة ضرب من إدراك نفس الإنسان أحيانا لبعض الأشياء قبل وقوعها باستعداده الفطرى ، والرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح ، والرؤيا الصالحة قد يراها المؤمن أو يراها محب له وفى الحديث ( إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرى له ) والتأويل هو معرفة مآل الشيء ، والرؤيا قد تحمل نبوءات عن المستقبل القريب أو البعيد كما سنرى من رؤيا صاحبى يوسف فى السجن ورؤيا الملك ، بل وما نراه فى حياتنا العادية فكثيرا ما تتحقق رؤى نراها ، والرؤيا تعبر عن المستقبل الذى يفصل دونه حاجز الزمان والمكان .

ولابد أن فى الإنسان حاسة غيبية تستيقظ أو تقوى فى بعض الأحيان فتتغلب على حاجز الزمان والمكان فى صورة لا يعلم سرها إلا الله ولم يكشف عنها العلم بعد .

ويعقوب قصد بإتمام النعمة على آل يعقوب أن الله سيخرجهم على يد يوسف من شظف العيش في البادية إلى النعيم في الحضر وأن يجعل الله يوسف إماما لأنه من الذرية الصالحة لإبراهيم كما وعده الله ﴿ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إلى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) البقرة ١٧٤.



# تامر إخــوته ..

يشتد حب يعقوب ليوسف ، وتظهر لهفته عليه وحنوه ألبالغ مما أثار حفيظة إخوته فجر ذلك عليه ويلات ورماه في محن متتالية في ظاهرها الشدة وفي باطنها الخير تلوح للعقل البشري على أنها مآس لكنها نعم الله على عبده الخلص ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ﴾ (١) ونقم الإخوة على أبيهم أن يهش وجهه للابن العاطل الذي لا يقدم نفعا بينا يشيح بوجهه عن بقية الأبناء الذين يكدون ويكدحون من أجل الأسرة إنه غير منصف في تقديرهم ﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ﴾ يوسف : ٨ .

أقسموا على ذلك وكأنما صار شيئا غير خفى، وفي تعبيرهم (ليوسف وأخوه) نحس حنقهم إنه أخ ليوسف وكأنه ليس أخاهم والأب ينبغى أن يعدل بين أبنائه حتى لا يحدث ما حدث لأخوة يوسف وأن يكون قسمته بينهم عادلة ومعاملتهم متساوية أما القلب فبيد الرحمن لكن الأب عليه أن يخفى عواطفه حتى لا يسمع قولة أبناء يعقوب إن أبانا لفى ضلال مبين في تيه من المحاباة ضل طريق العدل والمساواة وهكذا تنمو بذور الشقاق بين الإخوة غير الأشقاء ويذكى الشيطان في قلوبهم نار الحقد والغيرة ويحولهم من أبناء رجل صالح كيعقوب إلى مجرمين يتحدثون بلسان القتلة ويتآمرون على الأخ الصغير الذي أصبحوا لا يطيقونه بينهم ويتحايلون للتخلص منه ولو بقتله ، هكذا فكر أبناء يعقوب وقرروا إزاحته من طريقهم حتى يفسح لهم مكانا في قلب الأب المشغول عنهم فإذا ما تخلصوا من يوسف عادوا رجالا صالحين لا يفكرون في الجريمة هكذا سوّل لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل في اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

<sup>(</sup>١) يونيف : ٧ .

أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ﴾ (١) بيتوا نية القتل وعزموا على التوبة قبل المعصية اعتقادا منهم أن التوبة تصلح ما فات ، والتوبة لا تكون قط جاهزة قبل ارتكاب الاثم وإلا أصبحت عبثا وإنما التوبة تكون من الخطيئة التي يندفع إليها الإنسان عن جهل وبدون إصرار حتى إذا تذكر عاد سريعا إلى ربه يريق دموع الندم ويستغفره ويسترحمه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ﴾ الساء: ١٧

ويستيقظ ضمير أحدهم الأوسط رأيا الذي استنكر جريمة القتل أو رميه في أرض مهجورة إن هدفهم التخلص من يوسف ويمكنهم ذلك بدون ارتكاب جريمة بشعة لا تليق بأحفاد إبراهيم إنه يشير عليهم بإلقائه في بئر على طريق القوافل فإذا مرت به قافلة أخذته معها ورحلت بعيدا في قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين كي يوسف : ١٠.

إنه مجرد اقتراح حتى لا يتهموه بالتواطؤ معه والميل إلى خلاصه فيزدادوا عنادا كما أنه قصد أن يشككهم في عزمهم على القتل ، واتفقت كلمتهم ورموه في بئر معروفة نلمس ذلك من تعريف الجب بحيث لا يقدر على الخروج منها فأتوا أمراً عظيما من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وعدم الرأفة بالصغير والتفريق بين أب شيخ كبير وأحب أبنائه إليه كيداً وانتقاما .

#### المراودة على أخذه :

لقد أجمعوا على فعلتهم واستعجلوا التنفيذ وها هم يدخلون على أبيهم والشرر يتطاير من عيونهم والحقد مرتسم على وجوههم ، طلبوا اصطحابه معهم وكشفوا عن نواياهم المنحرفة حينا تساءلوا عن عدم اثنان أبيهم لهم وضنه بيوسف أن يذهب معهم فى خلواتهم يكتسب صحة وتجربة ويجدد نشاطه ويشاركهم لهوهم ولعبهم ﴿ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غداً يرتع

<sup>(</sup>١) يوسف : ٩ .

ويلعب وإنا له خافظون ﴾ (١) مما أثار شكوك يعقوب وأكد له تآمرهم على يوسف وزاده اقتناعا تأكيدهم (إنا له لناصحون) (إنا له خافظون) يريدون إيهامه أن قلوبهم صافية، وتعجب الأب، إن هذه أول مرة يطلبون فيها خروج يوسف معهم وتعلل الأب بعلة لم تغب عنهم فزادهم حقدا على أخيهم ثم مكن لهم الحجة التي يحتجون بها عنده بعد التخلص منه. ، لقد باح لهم بسره وأظهر لهم عظيم حبه ليوسف ، إنه يقتله الحزن إذا غاب عنه ساعة ، ثم استدرك الأب وأضاف ومع ذلك فإنا أخشى أن يفترسه الذئب وأنتم لاهون بعيداً عنه ﴿ قال إنى ليحزنني أن تلهبوابه وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ﴾ (٢) وهو يعلم أن الذئب لا يمكن أن يقترب منه ومعه هذه العصبة الفتية ، ولكنه كان الخيط الذي بدأوا منه تنفيذ خطتهم فأعلنوا أنهم لن يغفلوا عنه واعتبروا افتراس الذئب له وهم معه وهماً وأنه لا نفع منهم إذا وقع فني عصبة إنا إذا لخاسرون ﴾ (٢) ولم يجد الأبوسيلة إلا أن يسلمه وغين عصبة إنا إذا لخاسرون ﴾ (٢) ولم يجد الأبوسيلة إلا أن يسلمه ويتركه في عناية ربه .

الجريمة

يفرك الإخوة أيديهم فرحا فقد ظفروا ببغيتهم وتعجلوا التخلص منه وكانوا خاطئين فقد كان أولى بهم أن يتريثوا حتى يطمئن أبوهم لهم ويخرجه معهم مرات لكن قلوبهم أعماها الحقد وتشوقت نفوسهم للانتقام ، ويرمون به في قسوة ويطهر الله قلبه من الحقد عليهم ويوحى إليه أن اصبر فسوف تعلمهم بذلك وإن كانوا لا يشعرون لأن الحقد أعمى قلوبهم ﴿ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ﴾ يوسف: ١٥.

وواضح أنه كان في سن تسمح له بالحكم على ما يجرى ووعى وحى الله ، في سن الغلام وهي نحو الرابعة عشرة، وانتظر الاخوة حتى غاب النهار وأقبل الليل بظلامه ثم عادوا إلى أبيهم ليقدروا على مواجهته وهكذا المجرم يتخذ من الليل ستارا ليخفى مشاعره ، واللص يختار الليل

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۱، ۱۲ . (۲) يوسف : ۱۳ . (۳) يوسف : ۱۶ .

ليتمكن من السرقة، ومدمن الخمر يحب الليل ليعينه على النسيان و دخلوا في خطوات جنائزية يذرفون دموع التماسيح ويتظاهرون بالأسى و جاءوا أباهم عشاء يبكون (١) و هكذا يخشى المجرم مواجهة النور حتى لا يبان جرمه على قسمات وجهه.

ودون أن يسالهم أبوهم أسرعوا بالحديث كل منهم يشد أزر الآخر ويمده بالأكاذيب، وكان الحديث ملتويا والقصة ملفقة، لقد التقطوا حكاية الذئب المكشوفة وتذرعوا بها رغم أن أباهم حذرهم منه وأنهم عاهدوه على حمايته، ادعوا أنهم انشغلوا بالسباق وابتعدوا عن المكان فافترسه الذئب وكأنما الذئب كان يتربص به وينتظر غفلتهم، وأرادوا إيهام أبيهم أن يوسف لم يشترك معهم لصغره ولأنهم أجلسوه يرعى حاجاتهم فالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب في (٢) ونلمس من قولهم (أكله) كذبهم أنه لم يبق منه شيئا بدل أن يقولوا (اختطفه) ومن عادة الذئب اختطاف فريسته والابتعاد بها ليأكلها في مكان أمين، وحاولوا إثارة عاطفة أبيهم باتهامه أنه من طبعه ألا يصدقهم وإن كانوا صادقين وهذا دليل أيضا على جرمهم فلم يسبق لأبيهم أن كذبهم فوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا فلم يسبق لأبيهم أن كذبهم فوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا

ولعل القرآن وهو يشير إلى تسابقهم إنما يلفت الأذهان إلى أهية الرياضة التي كان يمارسها أبناء الأنبياء وعمر يقول (علموا أولادكم الرمي (٤) والسباحة) ولقد أكد كذبهم وتآمرهم هذا الدم الملطخ على قميص يوسف دم متكلف ليس بدم آدمي والقميص ليس ممزقا وليست فيه آثار أنياب ولم يعلق به بعض اللحم واعتبر الله هذا الدم كذبا بل هو الكذب بعينه يفضح ما بيتوه ﴿ وجاءوا على قميصه بدم كذب ﴾ يوسف: ١٨.

لقد وضعوه على القميص بطريقة مضحكة فاضحة ويعقوب <u>ذو فراسة ولذلك لم يناقشهم فيما قالوه ولا الدليل الذي قدموه وإنما فهم</u>

 <sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۳.
(۱) يوسف: ۱۳.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) يوسف : ١٧ .

أنهم تخلصوا من أخيهم إلا أن إحساس يعقوب كأب وعلمه كنبى جعلاه يطمئن قليلا إلى نجاة ابنه واستبعد عقله أن يقدم أبناؤه على قتل أخيهم وإن كانت نفوسهم شريرة فأوضح لهم أنهم قد بيتوا النية لذلك واستهواهم الشيطان وسيطر على نفوسهم وأنه يستعين بالله على آلامه ويصبر صبر جميلا لفراق ابنه الحبيب ﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ﴾ (١) فكانت كلماته أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أن فكانت كلماته وقد سئل رسول الله عليه عن الصبر الجميل فقال (صبر لا شكوى فيه) وأروع مظاهر الصبر ما كان عند المصيبة ﴿ واصبر على فيه ) وأروع مظاهر الصبر ما كان عند المصيبة ﴿ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ (٢) وامتدح الله الصابرين بقوله ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ (٢) وامتدح الله الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ (٣) وروى البخارى أن عائشة حيبا اتهمت في حادثة الإفك قالت ( والله لا أجد لى ولكم إلا كا قال أبو يوسف ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ).

يوسف في قصر العزيز :أنزله إخوته إلى قاع الجب بعد أن جردوه من قميصه ونستبعد أن يكونوا آذوه فالأخ الذى نفذ عنهم جريمة القتل كان به رحيما ومن الجائز أنهم انتظروا حتى أقبلت قافلة ورموه في البئر وترقبوها حتى أخذته والبئر كانت فارغة وإلا لآذاه الماء وجاءت القافلة وتقدم رائدهم الذى يعرف مواطن الماء وأدلى دلوه فتعلق به يوسف وعقدت الدهشة لسانه حينا رأى هذا الغلام الجميل ولما تملك نفسه صاح برفقته ليروا ما يرى ﴿ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام ﴾ (٤) بدل الماء ، واتفق رأيهم على بيعه عبدا والتخلص منه في أقرب وقت مخافة أن يكتشف أمره أو أن يتبعه

<sup>(</sup>١) يوسف : ١٨

<sup>(</sup>۲) لِلْهَانُ : ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) اللَّقرة: ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧.

رع) يوشف : ١٩٠ .

أحد من ذويه أو طالبيه فهذا الجمال من أسرة جليلة وهيئته تدل على ذلك ﴿ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ﴾ (١) والحرام دائماً رخيص ولو كان سلعة من سلع تجارتهم لما فرطوا فيه بهذه السهولة ولولا الخوف الذى سيطر عليهم لباعوه بثمن كبير لكنهم باعوه بثمن قليل لا يتناسب معه ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ (٢) لم يحرصوا عليه ولم يساوموا فيه وربما خافوا الاتهام باسترقاق حر أو اغتصابه وجريمة ذلك كبيرة وفي الغالب أن أتباع العزيز كانوا يبحثون له عن غلام يشترونه وهم الذين اشتروه ممن استرقوه وأسرعوا به إلى العزيز حينًا بهروا بجماله وذكائه ، وهذا يعطينا لفتة أن الرق كان شائعا في مصر ، وأحبه العزيز منذ رآه وفطن لنجابته وأحس بأهميته فأوصى زوجته به خيراً فلا تعامله كخادم أو عبد وإنما كولد وخاصة أنه حرم الذرية وأنس في يوسف أن يعوضه هذا الحرمان وأن يكون له نافعا مخلصا . ﴿ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ﴾ (٣) فليس الاكرام مقصوراً على شخصه وإنما الاقامة من مأكل وملبس ورعاية وتعليم وحسن توجيه ووصل يوسف إلى الأمان وانتهت المحنة الأولى وما أكثر المحن التي سيلاقيها ، خرج من الجب إلى القصر وجاء من البدو إلى الحضر .

وكان العزيز ذا فراسة كما يقول عبد الله بن مسعود (أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمى مثواه ، والمرأة التى قالت لأبيها في أبت استأجره ان خير من استأجرت القوى الأمين (٤) \_ تعنى موسى \_ وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر ابن الخطآب ، وهو يشبه في هذا امرأة فرعون حينا احضروا لها موسى رضيعا وأراد فرعون ذبحه كما يذبح الذكور فعملت على إبقائه في وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۹.

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٢١ .

<sup>(£)</sup> القصص : ٢٦ .

ولدا ﴾ (١) وهكذا مكن الله ليوسف في مصر البلدالمتحضر وفي بيت العزيز أعظم بيوت مصر وفي قلب الرجل وزوجته ومن حوله وزاده الله علما ورباه فأحسن تربيته وأمده بتأويل الأحاديث كما سبق أن أشرنا ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ (٢) وهو رد على ما دبره إخوته الذين أرادوا أن ينزعوه من الأرض فمكنه الله فيها وزاده نعمة العلم ، وكان الله مرشده ومعلمه وراعيه يوجهه للخير ويحببه إلى الطاعة ﴿ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٣) لأنهم يأخذون الأمور بظواهرها .

ونما عوده وترعرع وصار شابا فتيا وتلقى من العلوم والمعارف أرقاها ودرس على أشهر أساتذة العصر بصفته ولد العزيز مثله مثل موسى الذي تربى فى قصر فرعون ، ولكن الله حماه من الفت وضرب عليه سياجا من التقوى وجنبه الزلل وصانه من فساد البيئة وانحراف القصر خاصة وأنه عاش فى فترة بلغ الانحلال فيها مداه وعمت الفوضى وخضع السادة لسلطان النساء ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين ﴾ (٤) علم إلمى فوق علوم البشر لا يحصل عليه إلا الربانيون وحكم فى البلد الذي عاش فيه وكلها مقدمات للنبوة فالرسالة ، ودائما كان الرسل يتلقون عن الله ويعدهم لتلقى وحيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القصص: ٩.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) يوسف : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٢٢ .



# قصية المراودة ..

لا نشك في أن امرأة العزيز قد فتنت بيوسف منذ وقع نظرها عليه فقد نظر إليه العزيز بعين الوالد العطوف ونظرت هي بعين المرأة المحبة التي أسرها بجماله وحسنه ورأت فيه الشباب والرجولة ، ولا يمكن أن يكون هذا الحب قد نما بعد ذلك وإنما بدأ منذ وطئت قدماه القصر والنصوص توحى بأنها كانت في أكمل أنوثتها وشبابها وجمالها وكان زوجها كبيرا مسنا بالنسبة لها ويوسف جاءها غلاما وظلت تراقب نموه حتى قارب العشرين وهي الفترة التي حاولت فيها المراودة لقد كانت تزداد به كل يوم هياما وشغفا ، وواضح أنها كانت أكبر في العمر، بل بينها وبين يوسف زمن ليس بالقصير ، نلمس ذلك من قول النسوة وهن يتهكمن عليها ﴿ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها عبه كل وهي عبارة استنكار فليس لمن في سنها ومركزها أن تتهالك على حب فتى بهذه الصورة .

وواضح أن يوسف لم يبتل بالمراودة فحسب وإنما عاش فترة المراهقة في هذا الجو العاصف والبيئة المغرية والحياة الناعمة الفاجرة فتجلد واستعصم بالله وعانى من مكابحة النفس الكثير وخرج من هذه الفترة العصينية في حياة الشباب أطهر قلبا وأقوى إيمانا .

من هنا وصلت المرأة إلى درجة من الهوس الجنسى لم تقدر معها على الصمود لقد ألقت بكل أسلحتها محاولة إغراءه باللباس الفاضح والنظرة الماجنة والضحكة الخليعة والكلمة الناعمة بشتى المغريات تتصيد الأوقات التى يسكن فيها القصر وتهدأ العيون وتطارحه الغرام فلا تجد منه إلا إعراضا وتعففا وتحمل منهاما لا يطيقه بشر فى غفلة من الزوج المسن المشغول عنها بدنياه ومنصبه وأخيراً صارحته ودعته إليها بعد أن أحكمت

<sup>(</sup>١) يوسف : ٣٠ .

غلق الأبواب وبعد أن أخلت القصر وتزينت بأبهى زينتها وأطلقت العطور وهيأت الفراش وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك (١) مراودة مكشوفة لاحياء فيها تريد أن تطفىء سعار الشهوة ، والمراودة أن تنازع غيرك الإرادة وتغريه دون ملل ومنها قول إخوة يوسف بعد ذلك و سنراود عنه أباه كه أى سنتحايل المرة تلو المرة حتى يرضى أبونا .

فاجأته بذلك بعد أن انتهزت غيبة الزوج وأمان عودته وأخلت القصر من الخدم وأغلقت بابا دون باب من الباب الخارجي حتى باب حجرة النوم لتأمين المباغتة ولتحول بينه وبين الهروب فيخضع لأهوائها ويستسلم لنزواتها وتجردت من كل ثياب يسترها حتى يكون ذلك أدعى لهياج شهوته وفي قولها (هيت لك) نحس اللحظة الحرجة:

وقبل أن نستطرد فى تنال هذا الموقف لابد أن نشير إلى أمر هام وخطر شائع بيننا وهو ترك شاب سواء كان خادما أو طاهيا أو سائقا ينفرد بامرأة شابة يغيب عنها زوجها طويلا إن ذلك يجر الويلات ويهدم الأسر ، والرسول علي نفي عن انفراد رجل بامرأة تحل له مهما كانت درجة القرابة وقد روى البخارى ومسلم عن النبى علي أنه قال (إياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار (أرأيت الحمو) (٢) قال (الحمو الموت) وقال علي (لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ولا يدخل الرجل إلا ومعها محرم) وقال (ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان اللهما).

ورغم السعار الجنسى الذى شب فى جسدها فقد قابلها يوسف بما يليق به كصدّيق وابن يعقوب وحفيد الخليل إبراهيم ، استعاذ بالله أن يخون أمانة الله وعرض سيده وحرمة البيت الذى آواه وكيف يلقى الله إذا ظلم العزيز ﴿ قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون ﴾ (٣) والنص واضح ، إن رد يوسف على مراودة المرأة كان

<sup>(</sup>١) يوسف : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الجِمو قريب الزوج أو الزوجة .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٢٣ .

التأبي المصحوب بتذكر نعم الله والوقوف عند حدوده ولم يستجب لندائها وحينا نقف ثانية أمام المراودة نحس بخطورتها فالمرأة حتى ولو كانت ساقطة من بنات الهوى تكون دائما مطلوبة لا طالبة لكنها أمام قوة شاب مؤمن حرص على رعاية أمانة سيده ولزوم تقوى الله بينا هى خانت زوجها واعتدت على حرمات البيت وأساءت إلى ضيفها نلمس ذلك ( وراودته التي هو في بيتها ) ولا يليق بالمضيف أن يهين كرامته أمام

واستعاذة يوسف أمضى سلاح في هذا الموقف مثلما تعوذت مريم حينا فاجأها الملك في محرابها ﴿ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ﴾ (١) فهو أنسب لهذا الموقف ، وكادت المرأة أن تفقد رشدها فما تخيلت أن يصل الصدود إلى هذه الدرجة وماكان لها أن تترك الفرصة تفلت من يدها، وويل للمرأة إذا خلعت برقع الحياء وسيطرت عليها شهوتها إنها تحس بمهانة ، أين عزتها وهي أرفع سيدة في مصر مكانة، وكيف لهذا الفتي أن يعبث بها على هذه الصورة وقد ألقت بكل ثقلها وأسلحتها في المعركة فهجمت عليه كالنمرة تريد أن تضمه إلى صدرها وتروى منه غلتها وهي مازالت تتوهم أن يخضع لها وحاول هو دفعها عنه والتخلص من ذراعيها وأدار لها ظهره حتى لا يكون هناك مجال لعاطفة أو تأثر بما يرى ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ﴾ (٢) وبرهان الله رآه يوسف منذ شب عن الطوق عصمة وحماية وتربية ولنبتعد عن مزالق الاسرائيليات ، لولا هذه العصمة من الله التي يعد بها رسله لكان من الممكن أن يميل إليها إنه نور الله الذي أودع رسوله كما يقول ﴿ قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ﴾ (٣) وكيف يميل يوسف والله طلب من المؤمنين الذين لم يصلوا إلى مرتبة الصديقين ولا الأنبياء أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ﴿ قُلُ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِن أَبْصَارِهُمْ وَيَخْطُوا فُرُوجِهُمْ ذَلَكُ أزكى لهم ﴾ (٤) والرسول عَلِي طلب منهم مراقبة الله كأنما يتمثل لهم ( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) والمؤمن

<sup>(</sup>١) مريم : ١٨ . (٣) النساء : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٢٣ . (٤) التور : ٣٠ .

القوى يقدر على هذه العفة فكيف بيوسف ، إن أعرابية راودها رجل عن نفسها فقالت انتظر حتى ينام الجميع فجاءها وقد سكن الحي وقال لها لقد نام الجميع ولم يبق إلا كواكب السماء فردت عليه (وأين مكوكها) فخجل منها ورجع عنها.

والله يبين أن يوسف قد طهرت سريرته وحلا قلبه من التفكير في المعصية ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ﴾ (١) فلم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنما صرف السوء والفحشاء عنه كأنما هما شخص يطارده ذلك أن يوسف من المجموعة المباركة التي قال الله فيها ﴿ وَاذْكُرُ عَبَادِنَا إِبْرَاهُمُ وَاسْحَقَ ويعقوب أولى الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ﴾ (٢) وشاهد عصمة يوسف إقرار المرأة نفسها بعد ذلك ﴿ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ﴾ (٣) واعترافها بأنها كانت المحرضة له ﴿ الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ﴾ (٤) لقد حاولت ضمه إلى صدرها فأسرع إلى الباب وأفلت منها لكنها لحقت به وجذبت ثيابه من خلفه تريد إيقافه والاحتفاظ به ولكنه استطاع أن يتخلص من قبضتها وأن يفتح الباب وإذا بالعزيز أمامه فرأى منظرا عجيبا امرأته مجردة الثياب شبه عارية في هيئة مخزية ويوسف ممزق الثياب من الخلف ﴿ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر ﴿ وألفياسيدها لدى الباب ﴾ (٥) كيف دخل لا ندرى والحقيقة كانت واضحة أدركها العزيز الذي لم يكن غافلا عن النار التي تستعر في قلب زوجته والتظرات التي كانت تلاحق يوسف بها والمحاولات المتواصلة لاستمالته إليها وأسرعت المرأة التي خافت أن تفقد كل شيء وأراقت دموع التماسيح وأوهمت زوجها أن يوسف أراد بها شرا لم تقصد محاولة الإعتداء عليها وحددت عقابه إما سجناً خفيفاً أو عقاباً غير محدد

<sup>(</sup>١) يوسف : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص : ٥٤، ٥٦، ٧٤.

<sup>(</sup>٣) ، (\$) ، (٥) يوسف : ٣٢ ، ١٥ ، ٢٥ .

أرادت بذلك أن توقف غضب العزيز فقد يودى به ﴿ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عداب ألم ﴾ (١) عجيب أن يتبجح الجاني فيتحول إلى مجنى عليه ثم إلى قاض يصدر الحكم قبل أن تسمع أقوال الخصوم والشهود وتتضح القرائن ، ورد يوسف يدفع عن نفسه هذا الاتهام الباطل حتى لا يرتاب فيه العزيز وكان يرغب السكوت. ﴿ قال هي راودتني عن نفسي ﴾ (٢) ورغم تأكد العزيز من صدق يوسف إلا أنه أراد أن يلزمها الحجة ، وضعفه مما يدهش له إنه صنف من هذه الطبقة التي فقدت الغيرة والحمية، واستدعى حكماً من أهلها لا من أهله ليكون أدعى إلى اطمئنانها وحكم الشاهد حكما عادلا إن كانت ثياب يوسف ممزقة من الأمام فهو كاذب لأنها أرادت أن تدفعه عنها وهو مندفع نحوها وإن كانت الثياب ممزقة من الخلف فهي الكاذبة لأنه أراد الفرار منها وحاولت جذبه إليها وكان الدليل واضحا وبانت براءة يوسف ﴿ وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ﴾ (٣) فوضع الشاهد أساسا للحكم العادل المقام على بينة وقرائن دون نظر إلى حسب أو نسب أو جاه ودون اعتبار لفضيحة إلى غير ذلك من الأمور التي تطمس وجه العدالة أحيانا ، وفي رحاوة يقابل العزيز الأمر ببرود تام ويتوجه إلى يوسف برجاء أن ينسى ما حدث وألا يتكلم مع أحد فيه وموعظة رقيقة إلى المرأة أن تخجل من نفسها وأن تستغفر من ذنبها فقد أخطأت في حق نفسها وحق الرجل الذي يعتبر بمنزلة ولدها وحق الزوج المطعون في شرفه ﴿ يُوسَفِ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغَفَّرِي لذنبك إنك كنت من الخاطئين ﴾ (٤) لم يتحامل عليها فحينا ذكر الكيد نسبه إلى بنات جنسها وحينا ألمح إلى الخطأ خاطب به جمع الذكور لكنه أكد أن نساء هذه الطبقة لهم بآع كبير في المكائد لأنهن أكثر تفرغا من غيرهن ولا أعمال لهن .

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ۲۸ ، ۲۸ .

مجلس النسوة:

ظل يوسف فى القصر رغم هذا ربما لأن العزيز قدر فيه هذه الأخلاق وربما أبقته المرأة حتى تحاول معه مرة ثانية وتفشى الخبر وذاعت الفضيحة ولاكتها الألسن ومهما بالغت امرأة العزيز فى إخفائه فإنه تسرب إما عن طريق الخدم أو عن طريق آخر فقد صار على كل لسان وتهكم نساء الطبقة الراقية كيف لامرأة العزيز أن تصل إلى هذه المهانة ﴿ وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ﴾ يوسف: ٣٠.

مجموعة من النساء اشتركن فى هذا الحديث وأظهرن التشفى فى المرأة المتغطرسة المتعالية عليهن وسلقنها بالعبارات الفاضحة وتعجبن كيف تظل مستمرة فى المراودة رغم الفضيحة وربما أردن التشهير بها على أنها دائما تطارد الرجال .

ومن الواضح أن امرأة العزيز رغم تهالكها على يوسف فقد كانت معرضة عمن سواه لأنه ملك قلبها فلا حاجة لها بحب أو مطاردة رجل آخر وهي كانت قادرة على أن تنال ذلك ، واستقبلت حملة النسوة بصبر الأنثى ومكرها وركزت تفكيرها في شيء هام ليس لإظهار براءتها أو تعليل فعلتها وإنما الوصول إلى أنها تعشق أجمل الرجال من تعجز نسوة المدينة كلهن عن الصمود لنظراته أو طلعته فهي تريد إذلالهن وإشراكهن في الكيد معها حتى ينلن من الألم الجسدي والنفسي مثلما نالت وأعدت مائدة على عادة قصور هذا العصر وهيأت لهن مجلسا مريحا ودعتهن إليها وماكن ليمتنعن عن مجلس امرأة العزيز ولرغبتهن في الوقوف على الأمر ورؤية هذا الفتي الذي شغفت به وجلسن وسلمت كل واحدة منهن ورؤية هذا الفتي الذي شغفت به وجلسن وسلمت كل واحدة منهن في أنها أشرفت بنفسها على خدمتهن حتى يملن إليها في فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكنا وآتت كل واحدة منهن واحدة منهن سكينا في (۱) لقد أسرعت قبل أن تلوك المدينة كلها هذه واحدة منهن سكينا في زي النسوة يأكلن وهن متكئات على الارائك دون الفضيحة ، وها نحن نرى النسوة يأكلن وهن متكئات على الارائك دون

<sup>(</sup>۱) يوس**ف : ۳۱** .

تكلف كأنهن في بيوتهن وسط جو عاطر خلاب ، واستعمال السكين في الطعام يدل على حضارة رائعة بلغتها مصر منذ عهد قديم وقيل أن المتكأ الطعام الجامد الذي يحتاج إلى اتكاء عليه ليقطع بالسكين وفي غفلة والحديث يدور وهن منهمكات في الطعام خرج عليهن يوسف بأمر من امرأة العزيز التي أخفته في حجرة مجاورة ولاشك أنه كان في أبهي زينته حتى يكون تأثيره مضاعفا وكدن يفقدن عقولهن جمال سماوي ليس لبشر طلع عليهن فجأة فنسين أنفسهن وبدون إرادة استعملن السكين وبدل تقطيع الطعام قطعن أيديهن وأطلقت كل منهن آهة وحسرة وتسابقن في الثناء عليه ونسبنه إلى جنس نوراني علوى هو جنس الملائكة ﴿ وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ﴾ (١) وفي حديث الاسراء الصحيح أن رسول الله عَيْظُ مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة وقال ( فإذا هو قد أعطى شطر الحسن)، واهتبلت المرأة الفرصة وأصبحت هي المتهكمة عليهن وهن في ذهول والدماء تسيل من أيديهن إنهن لم يحتملن رؤيته لحظة وغبن عن شعورهن وقطعن بالسكين أيديهن ووصفنه بأنه ملك فكيف بها وقد عاشت معه في القصر تراقب نموه وتراه في حركاته وسكناته كلما لمحته خفق قلبها حتى حرمها النوم والراحة وزهدت في الدنيا وصاحت ﴿ قالت فذلكن الذي لمتنبى فيه ﴾ (٢) وما كان لو مكن عادلًا وماكنت مخطئة في حبه ولامبالغة في عشقه ولاملامة في مراودته ، وعادت المرأة من جديد وقد زادها الموقف هياما وجنونا أعلنت لهن أنها دعته إليها فأبي وتحصن وأنها مصممة على أن تنال منه فإن أصر على موقفه فسيكون جزاؤه السجن والإذلال .

إنها في حالة شاذة لا تستحى أمام النسوة وتؤكد أنها مازالت صاحبة الموقف والمسيطرة عليه وأن زوجها مازال طوع أمرها ﴿ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ﴾ (٣) وهي توحي إليهن أنه عاني في الاعتصام والتحرز من دعوتها وجاهد أمام جمالها وفتنتها ولو كان غير يوسف لركع تحت

<sup>(</sup>١) (١) (٢) (٣) يوسف : ٣٢ .

قدميها ، وهي تتحدى هذه المرة وتؤكد إذلاله وهو إنذار أشد من سابقة يوم رآها العزيز لقد أنذرته وقتئذ بسجن غير مؤكد وعذاب لم يحدد ولكنها هنا أكدت السجن والمذلة التي تأباها النفوس.

لقد استمع يوسف إلى المرأة وهي تتحدث بهذه اللهجة أمام مثيلاتها وهو شيء يؤكد انحلال هذه الطبقة ، ولقد رأى من النسوة ما يندى له جبين الفضيلة خجلا هتكن عنهن أستارهن وكشفن أجسادهن وتكاثرن عليه كل منهن تعرض عليه نفسها دون حياء فقد اعتقدن أنه أعرض عن امرأة العزيز لأنها سيدته ، أو أنها بمنزلة أمه ، وأنه سيميل إليهن ، وله أن يختار منهن من يشاء ، ظنن أن يوسف يريد دنيا ومن طلاب الشهوة ولما رأى يوسف ذلك لجأ إلى الله يستعين به عليهن داعيا ربه أن يصرف عنه كيدهن ، فكيد النساء لا حدود له ﴿ قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ (١) ، ونحب أن نشير إلى أمر هام هو أن امرأة العزيز كانت تحاول إخفاء يوسف عن النسوة مخافة إن يجذبنه إليهن بدليل أنه لما خرج عليهن انبهرن بحسنه وفي قولهن ( تراود فتاها عن نفسه ) أي التي تختص به دونهن ، وهنا نتساءل هل كان يوسف يكره الشهوة لأنها لا تليق به ، كلا إنه يريدها في حلال ، والرسل تزوجوا وانجبوا ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ﴾ (٢)والرسول عَيْظُة كان يقول ( حبب إلى النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة ) وروى مسلم أن رسول الله عَيْسِيَّة قال ( وفي بضع أحدكم صدقة ) قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال (أرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه وزر كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) ويوسف العصمة لله فإذا لم يمنحها إياه ضل ولم يسلم من الميل إليهن ، لقد كانت واحدة فصدها لكنه بدون قوة من الله لا يقدر على الصمود أمام محاولات النسوة واستجاب الله له فما كان ليتركه نهبة للقلق وصرف عنه. كيدهن إما أنه ابعده عن طريقهن وإما أنهن يئسن أمام عفافه وامتناعه

<sup>(</sup>١) يوسف : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الرعد : ٢٨ .

﴿ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ﴾ (١) فهدأت نفسه واطمأن قلبه وهكذا يفضل المؤمن السجن على المتعة والفراش الحرام فهو في السجن يأوى إلى ظلال الله ورحمته.

وبعد هذه الآيات البينات استحكمت حلقات الشر وتجمعت الطبقة الفاسدة للكيد له والتآمر عليه وإذا كان الرجال لم يقدروا على نسائهم فقد قدروا على يوسف واجتمعت كلمتهم على سجنه حتى تكف الألسنة وتهدأ عاصفة النسوة وربما ساعد النسوة في ذلك كيدا لامرأة العزيز في ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين في (٢) والاشارة إلى ضمير جمع المذكر تعنى أن رجال الطبقة كبار المسئولين قد اشتركوا في ذلك.

يوسف في السجن: لقد رضى بحكم الله وسعد بالسجن الذى انقذه من جو المؤامرات والمراودة والفتن ودخل معه فتيان ربما زج بهما ظلما أو ربما كان أحدهما بريمًا كما سيتضح لنا والآخر مجرما اجتمعوا فى زنزانة واحدة لأن الحديث بعد ذلك دار بين الثلاثة ﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾ (٣) شابان في مثل سنه أسرهما بحديثه وأخلاقه ومعاملته وثقافته وكان محسنا إليهما متوددا معهما ولهذا فقد أسرعا إليه حينا رأى كل منهما رؤيا احس أنها ترتبط بمصيره وكم رأيا من رؤى ويفسرها يوسف فيصدق قوله لكنهما هذه المرة في قلق إن قصورهما الفكرى يحول بينهما وبين التأويل وتقدما من يوسف وقص كل منهما عليه رؤياه الأول رأى نفسه يسقى الملك من الكأس التي كان يحملها إليه ويقدم له الشراب نفسه يسقى الملك من الكأس التي كان يحملها إليه ويقدم له الشراب الذى يجيد فنونه والثاني رأى نفسه مصلوبا تحت أشعة الشمس وقد حمل على رأسه حبزا تحوم الطير عليه وتأكل منه ﴿ قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرا وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير

<sup>(</sup>١) يوسف : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٣٥ .

<sup>(</sup>۳) پوسف : ۳۲ .

منه ﴾ (١) وفى قولهما أرانى كأنما تأخذ الرؤيا بخناق كل منهما وتتمثل له يشبهان يوسف حينا كرر (رأيت) فى رؤياه ورجيا يوسف الذى عهداه محسنا صادقا أن يفسر لهما رؤيتهما ﴿ نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ﴾ (٢).

وانتهز يوسف فرصة الثقة به والاطمئنان إليه ولهفة الفتين وسكون السجن ورأى أن يحدثهما عن عقيدته ويتضح أنه لم يفعل ذلك من قبل وأنه أحس بخروج الأول وموت الثانى فنحاول أن يوجههما إلى الله وكونه سجيناً لا يمنع من الدعوة إلى الله فالداعى ما عليه إلا أن ينتهز الوقت المناسب ويتحين الأذهان المصغية إليه ليتكلم عن ربه وقبل أن يبدأ يوسف في الحديث عن العقيدة طمأن الإثنين أنه سيفسر لهما رؤيتهما عتى لا يتضايقا أو ينشغلا بالتفكير فيهما وقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في (٣) وكأنما يشير إلى أنه سبق له أن أن تنبأ بالطعام وصنوفه قبل أن يصل فيتحقق ما يقول أو أنه يريد أنه سيفسر الرؤيا قبل حلول موعد الطعام أو أنهما حدثاه من قبل عن طعام رأياه في منامهما وأول لهما الحديث إنه يتحدث عن الله لا كهانة ولا تخميناً ولا ضربا من الظن ﴿ ذلكما عما علمني ربى ﴾ (٤)

وبدأ الحديث عن نفسه وهو حديث عن الله إنه أعرض عن دين قومهما لأنهم كافرون يعبدون آلهة شتى ويتركون عبادة الله ويتخيلون اليوم الآخر تخيلا عجيبا ومن لم يؤمن بالله الواحد ولم يفكر جديا فى البعث والحساب فهو كافر ﴿ إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ يوسف: ٣٦.

وليس معنى ذلك أنه كان على دين المصريين ثم تحول عنه كلا وإنما هو هجر هذا الدين الباطل منذ وطئت قدماه مصر وعاش في قصر العزيز

<sup>(</sup>١) ، (٢) يوسف : ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٣٦ .

ونظرة المصريين القدماء إلى الله نظرة منحرفة فهم يتخذون آلهة متعددة والحساب في مفهومهم حياة يتمتع فيها الإنسان بما كوم معه في قبره من متاع الدنيا ومن هنا بنوا الأهرام لتحفظ جثث الملوك وما نراه من حبوب ومجوهرات وغير ذلك ويوسف تمسك بعقيدة إبراهيم بالحنيفية بالوحدانية وما كان له أو لأحد من آل إبراهيم أن ينحرف إلى الشرك. فيعبد ملكا أو بشراً أو شمسا أو قمرا إنما أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان وأداء شكر الله ﴿ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فصل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ (١) لأن أكثرهم مشركون وإن ادعوا الإيمان ، ويدخل إلى قلبي صاحبيه بهذا السؤال التقريري هل الآلهة المتعددة أفضل أم الله الواحد ؟ ، وكأنما يجيب على سؤاله أن الآله الواحد خير ، نستطيع أن نؤدى واجبه أما الآلهة المتعددة فسيكون لكل منها هوى عقائدها المتباينة وهو يشير إلى آلهة المصريين ( رع ـــ آمون ) وغيرها لكل منها طقوس وعبادات تختلف عن الأخرى فالعابد يكون موزع الجهد مشتت الفكر، الإله الواحد يذل له الجميع ويتساوى عنده البشر ﴿ يَا صَاحِبِي السَّجِنِ أَأْرِبَابِ مَتَفُرِقُونَ خَيْرِ أَمُ اللَّهِ الْوَاحِدُ القهار ﴾ (٢) وهو في قوله: ( ياصاحبي السجن ) إنما يمس قلبيهما ويحرك مشاعر الحب والمودة المتبادلة بينهم ولم يتحدث عن شريعة فما جاء ليبطل شريعة لأن مصر لها دستورها وقوانينها ولم يتكلم في الأخلاقيات لأنه ليس في موضع ملائم وإنما هاجم الشرك في أخص مظاهره ، إن ما يعبدون هياكل جوفاء صنعوها بأيديهم وأطلقوا عليها مسميات لا يقبلها العقل الواعي وما أمر الله بها ولا نزل بها كتاب وليس لها سند من حقيقة إنها من أهواء السابقين فأخذوها عنهم ﴿ مَا تَعْبَدُونَ من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من

<sup>(</sup>١) يوسف : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٣٩ .

سلطان (۱) إنه يتبع طريقة إبراهيم حينا هاجم الآباء المنحرفين و قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين (۲) ألهة بجردة ضعيفة لا تدفع شرا ولا تجلب نفعا ولا تتحرك فإن كان الاله شمسا فإنها تغيب وإن كان صنا فقد أعمل فيه الإنسان آلته ويده وما يليق هذا بالاله ، إنما المستحق للعبادة هو الله وحده فلا يتوجه الإنسان إلى مخلوق وإنما للمخالق الأعظم المبدع الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، و إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (۳) وهنا نتساءل هل كانت مصر على شريعة سماوية ثم الخرفت أم هي شريعة أرضية وعقيدة وضعية أراد أن يغيرها ويعيدها إلى الأصل وهو التوحيد والإيمان بالآخرة ولا نستبعد أن مصر كانت فيها عقيدة سماوية ثم ضلت وهكذا على الداعي أن يدعو لله ولا ينسي ذكره في ضيق أو مشقة في يسر أو عسر في السجن أو في القصر .

وبعد أن أعلن يوسف تصحيح العقيدة عاد إلى تفسير الرؤيا خوف الملل وردا للهفة الانتظار وقربا لموعد حلول الطعام وكان متأدبا فى تفسيره لقد أحس أن أحدهما سيطلق سراحه والآخر سيموت ، فجعل التفسير عاما لم يخص به واحدا منهما ، وفسر الرؤيا على نفس ما قالا وبنفس الألفاظ تقريبا إلى عاصحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه (٤) ويقصد بربه الملك ولم يكن ملك مصر وقتئذ يدعى الربوبية كفرعون موسى بل كان صالحا ، وتفسير رؤيبهما كانت من مكاشفات يوسف بناء على تعبيرهما كان بريئاً حقا وأن الثاني كان مذنبا ، وهذا يؤكد أن للرؤيا دلائل فى الواقع وهو الموضوع الذي سنتعرض له فيما بعد ، وفي النهاية أكد لهما يوسف أن الأمر الذي أهمهما وأشكل عليهما واستفتياه فيه قد قضى يوسف أن الأمر الذي أهمهما وأشكل عليهما واستفتياه فيه قد قضى الأمر

<sup>(</sup>١) يوسف : ١٠٠٠ .

<sup>&</sup>quot;(٢) الأنبياء : ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) يوسف : ١٤، ١٤.

الذي فيه تستفتيان ﴾ (١) ، ولاشك أن يوسف كان يدرك من منهما البرىء ومن المقضى عليه بالموت وفي غفلة منه أسر إلى الذي نجا إذا ما حرج من السجن أن يعرض مظلمته على الملك وأن يوسف لا يريد الخروج من السجن بقدر ما يريد العدل باعتبار الملك أكبر سلطة في البلاد بعد أن خذله العزيز ، ونجا صاحبه وفي غمرة الفرحة بالعودة لمنصبه وجو القصر الزاخر بالملهيات وإقباله على سيده من جديد وكيدا من الشيطان نسى ما أوصاه به يوسف فلم يرد ذكره على ذهنه ولم يعلم الملك بأمره ومرت على ذلك سنوات ﴿ وَقَالَ لَلَّذِي ظُن أَنَّهُ نَاجٍ مَهُمَا اذكرنى عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ﴾ (٢) ونلمس من الفعل ( ظن ) أن الإنسان لا يستطيع أن يجزم بشيء إلا بعلم من الله وأنه قاصر في ذلك فكان تأويل يوسف من باب الظن الغالب فقد يغير الله في سننه، وأرفض ما قاله بعض المفسـرين إن الله عاقب يوسف لأنه اتجه إلى المخلوق ونسى الحالق وكيف ذلك ويوسف مازال يذكر ربه وإنما لحكمة أخفاها أبقاه في السجن بعيداً عن المؤثرات تصفية لروحه وانطلاقا لفكره وإعداداً لسنوات القحط وتقلد المنصب الكبير ومع ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) نلمس أن السجين الذي نجا قد غفل أمام المغريات عن ذكر العقيدة وسوسة من الشيطان .

رؤيا الملك: لقد مرت سنوات يغلب عليها أنها كانت سبعا ارتجت المملكة لرؤيا رآها الملك اقضت مضجعه وأفزعته واستيقظ مذعوراً على أثرها وجمع كبار رجال الدولة لتفسيرها وإخراجه من تأثيرها عليه ، لقد رأى سبع بقرات هزيلة تنقض على سبع بقرات سمينة فتلتهمها كا يلتهم الأسد فريسته وسبع سنبلات يابسة تلتف حول سبع سنابل مخضرة فتعتصرها وصاح بالوزراء والكهنة أريد تفسيراً لرؤياى ﴿ وقال الملك فضرة إلى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملك أفتونى في رؤياى إن كنتم للرؤيا

<sup>(</sup>۱) يوسف ٤١ .

<sup>(</sup>٢) يرسف : ٤٢

تعبرون ﴾ (١) يريد أن ينقلوه إلى شاطىء الأمان بعيداً عن الذعر الذي امتلكه حتى يحس بالراحة النفسية ، وعجز الملأ وعجز الكهنة عن تفسير · الرؤيا إما لأنهم جاهلون بالتفسير وإما أنهم أحسوا أنها تشير إلى سوء لم يريدوا مواجهة الملك به على طريقة الحاشية في إظهار كل ما يسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم وتعللوا بأن رؤياه غير واضحة ولا مرتبطة وبذلك بطل مفعولها إنها حيالات نائم لا أهمية لها تشبه حزمة نبات متنوع وهي الأضغاث بعكس حزمة النبات الواحد كالقمح مثلا لها نفع ﴿ قَالُوا أَضِعَاتُ أَحَلَامُ وَمَا نَحْنَ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامُ بِعَالَمِينَ ﴾ (٢) وهو تقرير منهم جميعاً أنهم لا يُتمتعون بهذه الخاصية ولا يصلون إلى مرتبة تأويل الأحاديث ، وعندئذ تذكر الذي نجا من السجن تذكر الرجل الصالح يوسف القادر على تفسير رؤيا الملك فطلب الإسراع بإرساله إليه ﴿ وَقَالَ الذَى نَجَا مَنْهُمَا وَادْكُرُ بَعْدُ أَمَّةً أَنَا أَنْبُنُكُمُ بِتَأْوِيلُهُ فأرسلون ﴾ (٣) وهو قد نسى فترة طويلة ثم تذكر فجأة بعد رؤيا الملك ، وهو يطلب أمرا بدخول السجن الذي قد فرضت عليه حراسة مشددة تتعلق بالمسجونين الخطرين ، وفي لهفة بالغة ودون تحيات وذكريات ناداه أيها الرجل الصادق في أقواله وأفعاله والصادق في تفسير الرؤيا والصادق في ذكر العقيدة والصادق حين بشره بالنجاة ونقل إليه رؤيا الملك كما سمعها دون أن ينقص أو يزيد فيها وهو يعلم أن لذلك تأثيرا ف الأمر والتأويل يرتبط باللفظ ﴿ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ﴾ (١) فإن الناس في لهفة والملك في قلق فإذا فسرتها نقلتها إليهم لعلهم يعلمون حقيقتها ويعلمون صدقك وينظرون إلى قضيتك بعين العطف وقد أسرهم علمك . خاصة وأن الرؤيا مرتبطة بالملك نفسه

<sup>(</sup>١) يوسف : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) يوسف : 40 .

<sup>(</sup>٤) يوسف ٢١٤.

﴿ لَعَلَّى أُرْجِعَ إِلَى النَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وكأنما يشير إلى أنه إذا لم يجد للرؤيا تفسيرا عند يوسف فسيكون مآله السَّجن والعقاب الألم ، ولم يعنف يوسف الفتي ولم يذكره بوصيته ولم يشترط الخروج قبل التأويل وإنما بخلق العالم وأمانة النبي أقبل على تفسير الرؤيا وهو تفسير عجيب إنه من نفس جنس الرؤيا ، وإذا كان قد فسر رؤيا صاحبيه في السجن بنفس الوقائع فهو هنا يقرب من المدلول إنه تمثل ما ترمى إليه الرؤيا مأساة يلاقيها هذا الشعب ضيق يقاسيه الناس فليبادروا إلى العمل لمواجهة الماساة وإلا هلكوا وكان تفسيرها في صيغة عمل ليعمل الشعب كله بمختلف طبقاته في توفير الطعام وتخزينه ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبِعِ سَنَيْنَ دأبا ﴾ (٢) أي عملا متواصلا وهي التي تقابل السبع بقرات السمان وسيكون الحصاد وفيرا فلا تأكلوا منه إلا القليل والباقى من الحب يبقى في سنابله ليتحمل فترة أطول ولا يتعرض لعوامل التعرية والتلف ﴿ فَمَا حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ﴾ (٣) الحب لغذاء الإنسان والتبن لغذاء الحيوان وهو يوصى بالتقليل من الطعام ، وإذاً فلابد من اتخاذ إجراءات تموينية من الآن واستحداث نظام البطاقات والرقابة الصارمة حتى لا تتعرض الأمة لمجاعة قاتلة فإنه بعد السنوات المخصبة سبع سنوات مجدبة لا ينزل القطر ولا تنبت الأرض إنها سنوات رهيبة كالوحش يفغر فاه لتلتهم كل ما أنتجته سابقاتها ﴿ ثُم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ﴾ (٤) وشدتها أنه بالاضافة إلى القحط العام فهناك البطالة الخطيرة وانشغال الشعب بطلب القوت وظهور النفوس الخبيثة وتجار السوق السوداء ، وهو يشير إلى أن ما تنتجه السنوات السبع المخصبة لابد أن يكفي أربعة عشر عاماً ـ وإلا وقعت الكارثة وفي قوله ﴿ إلا قليلا مما تحصنون ﴾ يشير إلى بقاء بعض الحب للبذور في العام المخصب الخامس عشر فإن السماء ستمطر وسيتوالى الخير ويسعد الناس ﴿ ثَمْ يَأْتَى مَنْ بَعَدُ ذَلَكُ عَامَ فَيَهُ يَعَاثُ

<sup>(</sup>١) يوسف : ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) يوسف : ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٤٨ .

الناس وفيه يعصرون ﴾ (١) كناية عن الرزق الوفير ، ونلاحظ أن ذكر العام الأخير عام الغوث لم ترد له إشارة فى رؤيا الملك وإنما هو من مكاشفات يوسف ومن علم الله الأزلى كما بشر الساق سابقا ﴿ قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ﴾ .

تبرئة يوسف : وأسرع الساق إلى الملك يبشره ويقص عليه ما قاله يوسف والملك ومن حوله في دهشة إنهم أمام عقلية لا عهد لهم بها وأحسوا جميعاً بالخطر الداهم الذي يهدد المنطقة كلها ورأى الملك أن يستدعيه ليناقشه الأمر إنه ماضن رغم سجنه بالنصيحة الغالية ﴿ وقال الملك اثتوني به ﴾ وأسرع الساقي ثانية يبشر يوسف بخروجه من السجن لكن يوسف لم يطر فرحا وإنما رغب في ظلمة السجن حتى تظهر براءته. لقد سجن ظلماً واتهم في شرفه ولن يخرج حتى يحقق الملك بنفسه في قضيته ويبرئه على رءوس الاشهاد ولم يطلب التحقيق في مراودة امرأة العزيز ولا مراودة النسوة وإنما في أسباب تقطيع أيديهن بالسكاكين في الحفلة المشهورة ﴿ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاقي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علم ﴾ (١) ويقصد أن يجرى التحقيق وهو بعيد حتى لا يؤثر فيه وحتى يستطيع الملك انتزاع الحقيقة ولأنه لا يحتاج إلى من يدافع عنه فهو على ثقة من براءته وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله عليته ( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ﴿ رب أرنى كيف تحيى الموتى ﴾ (٣) ، ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي) إنها عزة نفس تحرص على الحق، ويوسف لم يطعن في شرف النسوة لأن ذلك ليس من صفاته ولأنه يمس الملك من قريب ولم يذكر المرأة سبب المحنة وفاء لذكرى زوجها ولأنه يقدر ظروفها ، وعجب الملك وعجل بالتحقيق وجمع النسوة وكان قد اطلع على ملف القضية وواجههن مواجهة صارمة وبينهن امرأة العزيز

<sup>(</sup>١) يوسف: ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٧٦٠ . .

يستفسر عن الحدث الجلل الذي وقع دون علمه وكيف سُجن بريء إنها ثورة الحاكم الذي يعبث رجاله دون علم منه وهو حريص على الكرامة والحق والعدالة ﴿ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ﴾ (١) أطلق السهم الأخير في القضية وبرأ يوسف إنه يتساءل كيف حدث هذا مع نسوة كبار رجال الدولة وكيف اجتمعن على هذا المنكر وكشف عن حقيقة مجتمعه الذي دب فيه الانحلال لدرجة أن يجتمع نساء البيوتات على إغراء رجل واحد غريب عن الديار وكأنما فقد الثقة في الرجال فطلب الحقيقة من النساء وهو يعلم أنهن بلغن درجة من القوة سيطرن بها على أزواجهن وصيرن الأمور وأمام هذا التقريع اعترفن ﴿ قَلَنَ حَاشَ للله مَا عَلَمْنَا عَلَيْهُ مِنْ سُوءً ﴾ (٢) لم تبدر منه نظرة فاجرة أو عبارة خليعة أو انحر ف سلوكه ولكنهن لم يجبن على سؤال الملك وإن برأن يوسف وكان أولى بهن أن يتسلحن بالشجاعة ويعترفن بالحقيقة كما فعلت امرأة العزيز التي تقدمت وأعلنت أنها هي التي راودته وأنه كان صادقا أمينا على عرض العزيز ﴿ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ﴾ (٣) وهي مازالت تبجله وأنها لم تسيء إلى سمعته خلال فترة سجنه بل حفظت ذكراه ﴿ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدى كيد الخائنين ﴾ (٤) فقد أدى بنا الكيد إلى هذا الموقف المخزى وعاقبة الكيد الخيانة والفضيحة ، وتحدثت عن النفس أنها تأمر بسوء إذا استهواها الشيطان ، إنها امرأة أحبت شابا تكبره سنا بكل خافقة فيها ومازالت تنتظر منه كلمة رضا أو خاطرة ارتياح فتتهم نفسها وتبرئه تصف نفسها بالخيانة والمراودة وتصفه بالعصمة ﴿ وَمَا أَبُرَى عَ نَفْسَى إِنَّ النَّفُسُ لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ﴾ (٥) وهي تعلن أمام الملأ وزوجها أنها عفيفة والرجل الذي راودته عن نفسها استعصم

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۵ . .

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٥١.

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٥١ 🖰

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٥٢ .

<sup>(°)</sup> يوسف : ۵۳ .

فليطمئن بال الزوج كذلك ليطمئن يوسف فلم تحب ولن تحب سواه وهي تبدد تهم النسوة أنه من طبعها مطاردة الرجال والنفوس ثلاثة ، نفس آمنت بربها وخافت مقامه فهذه في أمن الله ورحمته في يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي في (١) ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا عصى ربه واقسم اللوامة في (٢) ونفس ضلت فهي تأمر صاحبها بالشر و تزينه له .

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم يوسف يلتقي بالملك : وتشوق الملك لرؤياه أكثر وما كان يوسف لبدعه ينتظ بعد أن أعلن الملك أنه يريده خالصا له مقربا عنده لا يكون بينهما وسيط ، لقد بانت كل الدلائل ورأى أنه في حاجة إلى هذا الشاب الصالح العالم بتأويل الأحاديث العفيف رغم مكائد النسوة والمراودة الأبى الذي يختار السبجن على القصور ما دام فيها عصمته الصبور الذي لم يتعجل الخروج من السجن حتى تثبت براءته الزاهد في دنيا الناس والملك لا يريد أن يسبغ عليه عطفا ملكيا وإنما هو في حاجة إليه ليدير أمور المملكة في الوقت العصيب وهكذا نرى أن العفة والتمسك بالأخلاق والحرص على الكرامة ترفع قدر صاحبها وتخرجه من ضيق السجن إلى سعة الحياة ﴿ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي ﴾ (٣) وهذا الطلب غير الأول فقد قال سابقا ( ائتوني به ) مجرد إحضاره ليراه أما هنا فإنه يريده صديقا ومستشارا يستنير برأيه وعلمه وخبرته وجاء يوسف وتلقاه الملك مرحبا ولم يكتف بالآيات السابقة بل حدثه وامتحنه وناقشه حتى اطمأن إلى رجاحة عقله وصفاء فكره وغزارة علمه فلا يكفي سمعة الرجل أو الشهادة الدراسية التي نالها، بل لابد من الاختبارات الشخصية والمراقبة والمتابعة حتى يكون الحكم صحيحا ولم يوضح القرآن ما دار بينهما إنما واضح أن يوسف استولى على مشاعر الملك حتى قال فيه كما يقول القرآن ﴿ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) الفجر : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) القيامة: ٢.

<sup>(</sup>٣)، (٤) يوسف : ٥٤ . إ

وصل إلى ذروة التمكين إلى قلب الملك أمن الكيد والضيق والأذى ، ولم يسجد يوسف شكرا للملك ولم تلهه مظاهر الحضارة ولم يقنع بصحبة كبير البلد وإنما عرف قدره ولم ينس مسئوليته قبل البلاد المقبلة على فترة عصيبة وقد دخلت السنون المخصبة ولابد من العمل فكل يوم يمر دون حيطة و جد و راءه مهالك فكان يوسف قويا إذ أدرك أن الموقف يتطلب رجلًا حبيراً ومن يكون أكفأ منه فتقدم من الملك وعرض عليه حدماته ﴿ قَالَ اجْعَلْنَي عَلَى خُوَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٍ ﴾ (١) في سنوات الرخاء والجدب لأقيم المخازن وأسير الأمور وليست خزائن ذهب إنها مخازن الغلال فسيأتى وقت تكون فيه حفنة القمح أكثر قيمة من كيل ذهب ، ولم يكن يوسف انتهاريا ولا نفعيا وهو يرى إقبال الملك عليه إنما كان مسلما حقا يعرف واجبه ومن يطلب مثل هذا المنصب ويتحمل مسئولية إطعام شعب أربعة عشر عاما فإذا ما اهتزت موازينه ولاحت المجاعة تعرض لسخط الجماهير ونقمة الملك فهي مسئولية يهرب منها الكبراء ، وقد ذكر صفتين ضروريتين في وزير التموين العلم والأمانة وهو قد أكد أمانته أما علمه فإنه تلقى أوسع الثقافات علاوة على علم الله الذي احتصه به ولم يشر القرآن إلى إجابة الملك فقد كانت واضحة لقد أطلق يده في كل شيء وهل يرضى بسواه بديلا بعد ما رأى من آيات نبله وعفته وأمانته وعلمه وحلقه وإنما أشار النص إلى أن يوسف مكن له في الأرض وصار الرجل الأول فيها المتصرف في شئونها جزاء من الله على إحسانه وبره ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ﴾ (٢) الذين أحسنوا الإيمان والتوكل على الله والسلوك وهذا أجرهم في الدنيا أما الآخرة فلهم فيها نعيم مقيم ﴿ وَلَأَجُرُ الْآخُرُةِ خَيْرُ لَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٣) والإيمان والتقوى صفتا أولياء الله الذين يأمنون الخوف من لقاء الله والحزن على ما فات ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءُ الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي

<sup>(</sup>١) يوسف: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۵۹.

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٥٧ .

الآخرة (قال فقراء المهاجرين للنبي عَلَيْكُ يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال ما ذاك قالوا يصلون كا نصلى ويصومون كا نصوم ويتصدقون كا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ) فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله عين الله عين الله فقالوا من يشاء ).

يوسف يلتقى بإخوته: لم يتعرض النص لما قام به يوسف من إجراءات ومن الطبيعى أنه جند كل قوى الدولة لمواجهة الخطر وأعد خطة محكمة وقام بالمراقبة الصارمة وحث الشعب على العمل الدائب فكلما زاد الانتاج قل الخطر ومرت السبع المخصبة ووافت سنوات القحط وقام المصريون وهم مشهورون بفن المعمار ومتفوقون في الهندسة يساعدونه في إقامة التحصينات اللازمة وابتكروا من المخازن مالا يصل إليه عطب أو تلف أو يتعرض لحشرات أو فئران أو غير ذلك ومن يرى الهرم الأكبر مثلا يدهش لبراعتهم.

وعم القحط المناطق المجاورة وقاسي الناس المحنة ، وكان يوسف قد وضع نظاما دقيقا لتسجيل الناس وإحكام الرقابة على فنون الصرف حتى لا تقع السلع في أيدى المستغلين ويتاجرون بها في السوق السوداء وانتفت الوسطية والمحسوبية والمجاملات ونال كل فرد حقه دون جهد فقد كان باب يوسف مفتوحا لكل الناس محققا في كل شكوى وما دام الحاكم حي الضمير فإن من حوله يساعدونه على تحقيق أهدافه ، وكانت وزارة يوسف أعظم وزارة شهدها التاريخ في مثل هذه المحنة مما يحتاج إليه عصرنا الحديث الذي يموج بملايين الجوعي بينا الخيرات يقذف بها في البحر والثمار والزرع تدعو طلابها في أماكن كثيرة من العالم ولما كانت البلاد المحاورة لم تعمل حسابا للمحنة فقد أضرت بها السنون العصيبة وتعرضت لمجاعة رهيبة وسمع الناس بخير وعدل عزيزها فتوافدوا من كل

<sup>(</sup>١) يولس : ٦٣ ، ٦٤ .

صوب أفواجا وكان يوسف على استعداد لكل طارىء، فقد وضع نظاما محكماً سوى فيه بين الملك والمواطن فى النصيب ورضى الملك وخضع الكبراء لهذا العدل واختفت الموائد الممتدة المتخمة بألوان الطعام بينا سواد الشعب يموت جوعاً.

وجاء إخوة يوسف ضمن الوفود يطلبون الحب، وكان يوسف بنفسه يستقبل الناس ويشرف على الكيل ويدقق في الشخصيات الوافدة وعرفهم يوسف فالزمن لم يغيرهم بينا هو قد تغير فليس من المعقول أن يكون هو الغلام الذي رموه في الجب إن هيئته ومهابته وذلتهم قد حالت بينهم وبين التفكير في ذلك ﴿ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ﴾ (١) ألهمه الله معرفتهم ، ومن الجائز أن عمال يوسف كانوا لا يدخلون عليه إلا من يعرفون ويتحققون من شخصيته ، وأنزلهم المنزل اللائق بهم كغرباء وإخوة ، ولتكون فرصة ليسأل عن أهله ويتحسس أنباء أبيه فقد بعد بينهم العهد وعرف قصة أبيهم وإن كانوا أنكروا أنهم قذفوا بأخيهم في البئر وكذبوا نفس الكذبة على يوسف وأراد الله أن يفضحهم على يديه ثم حدثوه عن أخ لهم من أبيهم إنه أخوه وكم يتشوق إليه وتألم لما سببه لأبيه من حزن وتعجل رؤية أحيه وهو يتخيل سوء المعاملة التي نالها منهم فهؤلاء الذين فكروا في قتله قديما لا يتورعون في إيذاء الأصغر نكاية وانتقاما من الأخ الذي ما زال يعقوب يتذكره وطلب منهم عند الرحيل العودة بأحيهم هذا ليتأكد من صحة أقوالهم ولينال نصيبه من الكيل ملمحا إلى مكانته كعزيز مصر وإكرامه لهم وقدرته على التوصية بهم في الكيل وهو أقصى ما يتمناه مواطن في هذا الوقت ﴿ فلما جهزهم بجهازهم قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ﴾ (٢) فهو بنفسه الذي يكيل للناس ولا تخرج حبة قمح إلا بإذنه وقد أبطل أن يشترى الإنسان بماله كما شاء فيطغى الأغنياء ويضيع الفقراء وإنما لكل فرد حمولة بعير في المدة الزمنية المقررة وهددهم بأنهم إذا لم يعودوا بأخيهم فلن ينالوا كيلا ولا

<sup>(</sup>١) يوسف : ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٥٩ .

يريد منهم أن يقربوا من بلاده لأنهم يكونون كاذبين فيما زعموه ﴿ فَإِنْ لَمُ تَأْتُونَى بِهِ فَلا كَيل لَكُم عندى ولا تقربون ﴾ (١) وعاهدوه على أن يعملوا جاهدين لاقناع أبيهم باصطحابه معهم وإن كان هذا يتطلب مشقة لأن الأب الحزين منذ فارقه يوسف لا يسمح لابنه الأصغر بالغيبة عنه نلمس ذلك من قولهم ﴿ قالوا سنواود عنه أباه وإنا لفاعلون ﴾ يوسف : ٦٠

ولفظ نراود يدل على الالحاح المستمر ، وفي غفلة منهم أمر غلمانه أن يدسوا بضاعتهم التي يشترون بها في رحالهم وكانت نقودا وجلوداً وما شابه ذلك مما يتعامل به البدو فإذا اكتشفوها بعد عودتهم كان ذلك أُدَّعِي إلى رجوعهم لردها فطباعهم تأبي السكوت عليها ﴿ وَقَالَ لَفُتِيانُهُ أجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ﴾ (٢) إنه رجاء أن يعودوا بأخيهم بعد أن عاهدوه ، وأمام لفظة ( فتيانه ) نحس أن رجاله كانوا أصحاء أقوياء شباب رباهم ودربهم وعلمهم فان الأمر لا يتطلب رخاوة ولا استهتارا ودخل الأخوة على أبيهم وبادروه بأن الكيل منع منهم وأن العزيز لن يسمح لهم بدخول بلاده إلا إذا كان معهم أخوهم حتى يبان صدقهم ﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له **خافظون** ﴾ (٣) نفس العهد الذي أخذوه على أنفسهم في حادثة يوسف ، ويبدو أنهم فاجأوا الأب بذلك قبل أن يفتحوا رحالهم أو أن كيل الأخ منع فعلا عنهم ، وأثار كلامهم دفائن يعقوب وهيج ذكرياته إنه يستعيد الماضي يوم وعدوه وأخلفوا وأخلوا بشروطهم وكذبوا وتخلصوا من يوسف فليترك ابنه لله ولا داعي لوعودهم الخادعة .

﴿ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ﴾ يوسف: ٦٤

وأغاظ الإخوة أن يظل وفيا لذكرى يوسف وكيف لا ينشغل بأمور الأسرة وما يتهددها من ضرر ولما فتحوا المتاع وعثروا على النقود اتخذوها ذريعة وصاحوا بأبيهم لقد وجدنا بغيتنا وكسبنا عطف العزيز

<sup>(</sup>١) يوسف : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٦٢ . (٣) يوسف: ٦٣ .

﴿ وَلَمَا فَتَحُوا مُتَاعِهُمُ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمُ رَدَّتُ إِلَيْهُمْ قَالُوا اِيا أَبَانَا ما نبغى ﴾ (١) لقد حصلنا على الغلال وردت إلينا الأموال وإذا حافظنا على وعدنا وعدنا بأخينا فسنكسب حمل بعير وهو أمريسير على العزيز، وربما قصدوا بذكر النقود أن ردها ربما كان إنذارا بالقاطعة وتكاتفوا على الأب يخوفونه حتى إن ﴿ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ﴾ ٢٠) وأخذ الأب عليهم العهد أن يحافظوا على أخيهم ولا يسلموه حتى آحر رجل منهم فعاهدوه واشهد الله على ذلك وهو يحس أنه سيفقد ابنه ولكنه أراد أن يوقظ في قلوبهم الايمان والوفاء ﴿ قَالَ لَن أُرْسِلُهُ مَعْكُمْ حَتَّى تَؤْتُونَ مُوثَّقًا مِنَ الله لتاتنتي به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ﴾ (٣) إنه أراد أن يكون احتجازه أو فقده بغير رغبتهم حتى لا يتكرر منهم نفس العمل السيىء وأوصاهم أن يدخلوا على العزيز متفرقين وأضاف أنه لا يملك لهم من الله شيئا إنما هي خطرات أب ونصيحة والد ﴿ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ﴾ (٤) وربما قصد أنه إذا نزل بجماعة منهم سوء نجا الباقون ، وربما خاف عليهم الحسد وهذا جائز وإن كان هذا نستبعده باعتبار أنهم سبق لهم الدخول على العزيز، وربما دار في ذهنه أن العزيز هو ابنه يوسف فما كان لكبير كهذا أن يكرم رجالا غرباء بهذه الصورة ويزيدهم الكيل ويطلب منهم العودة بأخيهم الأصغر فأراد أن يدخل الاخوة متفرقين لينقلوا إليه أحاسيسه وما انطبع على قسمات وجهه من لمحات لا ندري سرها ولكن يعقوب نبي على علم بالغيبيات واتصال بمولاه ﴿ وَلَمَا دُخُلُوا مِنْ حَيْثُ أَمُوهُمُ أَبُوهُمُ مَا كَانْ يَغْنَى عَنْهُمْ من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٥) هذا العلم الذي فسر به رؤيا يوسف وتنبأ له بمستقبل عظيم.

<sup>(</sup>١) يوسف : ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) يوسف : ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٦٦ .

احتجاز الأخ الأصغر: ودخل الأخوة على يوسف كا نصحهم أبوهم فرحب يوسف بأخيه وضمه إليه بل نقله إلى مأواه ومنزله وكأنما أنقذه من مأساته وأسر إليه أنه أخوه يوسف الذى غاب عنهم وأنه فى أمان قد انتهى عهد الضيق والشدة والكراهية فلا يحزن لما فات من سوء معاملة إخوته ﴿ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ﴾ (١) ولا نشك فى أنه أخبره بالخطة التي سيلجأ إليها لاحتجازه حتى لا يفاجاً الأخ بذلك ولذلك لم نسمع صوته عندما اكتشف الصاع فى متاعه وحينا أعلن استرقاقه وإلا كان قد احتج ونفى عن نفسه التهمة كأخلاق أبناء يعقوب .

وجهزهم يوسف بعد أن أكرم وفادتهم ودس بنفسه كأس الملك في متاع الأخ الصغير فعل ذلك بنفسه ولم يوكله إلى فتيانه كالمرة السابقة حتى لا ينكشف الأمر ولاشك أن الكأس كانت مطلوبة وأنها سريعا ما يكتشف فقدها ﴿ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ﴾ (٢) وتحقق ظنه وأسرع الفتيان وراء الغرباء واتهموهم بالسرقة وهي تهمة حطيرة ﴿ ثُم أَذِن مَؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ﴾ (٣) وأحس الأخوة أن التهمة موجهة إليهم لأنهم الذين نالوا عطف العزيز ولابد أن يظهروا براءتهم حتى لا يحرموا الكيل وخاصة أنهم على ثقة من أنهم أبرياء فتركوا متاعهم وعادوا سريعا إليهم وتساءلوا عما افتقدوه ﴿ قَالُوا وَأَقْبُلُوا عَلِيهُم مَاذًا تَفْقُدُونَ ﴾ (٤) وأخبرهم الفتيان بالتهمة إنها فقد الكأس التي يشرب فيها الملك وهي ثمينة ولن يهتموا بسارقها بقدر اهتمامهم باستعادتها فمن أعادها فله حمل بعير من الكيل وتكفل كبيرهم مِذَا وهو مَكَافأَة غَالِية جِدا ﴿ قَالُوا نَفَقَدُ صُواعَ الْمُلْكُ وَلَمْنَ جَاءَ بِهُ حمل بعير وأنا به زعيم ﴾ (٥) ونفى الإحوة عن أنفسهم التهمة وأنهم ما جاءوا إلى هذه البلاد بقصد السرقة وأنهم إذا افترض وسرقوا لن يسرقوا صواع الملك أولى بهم أن يسرقوا حمل بعير غلالا ﴿ قَالُوا تَاللَّهُ لقد علمتم ما جننا لنفسد في الأرض وماكناسارقين ﴾ (٦) ليس هذا من أخلاقنا وقد حضرنا قبل ذلك ولم نتهم هذه التهمة والعزيز شاهد على

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۹ · (۳) يوسف: ۷۰ · (۵) يوسف: ۷۲ ·

۲۲) يوسف: ۲۷ ، (۲) يوسف: ۷۳ ، (۲) يوسف: ۷۳ .

ذلك وبإيعاز من يوسف وجه إليهم الفتيان سؤالا ما العقاب الذى يختارونه إذا ثبت كذبهم ووجدت الكأس معهم ﴿ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ﴾ (١) وسرعان ما قرروا جزاء السارق بما يتفق وشريعتهم وهو أن يصير السارق عبدا للمسروق منه وهذا ما كان يصبو إليه يوسف ﴿ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين ﴾ (٢) وبدأت التمثيلية الانهماك في التفتيش وشارك يوسف بنفسه في ذلك ولم يبدأ برحال الأخ الأصغر بل تركه للوره حتى لا ينكشف الأمر ثم دس يده وقلب في رحاله وبعد وقت أعلن أنه عثر عليها ﴿ فَبِدَأُ بِوَعِيمُ قَبِلُ وعاء أَخِيه ثُم استخرجها من وعاء أخيه ﴾ (٣).

وفعل ذلك بوحى من الله لا تبعا لهواه وهو رد رادع للاتحوة أمام أبيهم وإحراج لهم ، ويوسف لم يشأ أن يوقع على أخيه عقاب الملك وهو عقاب جسدى ولم يحتجز الأخ عنوة بل جعل الأسباب التى تتيح له ذلك حتى لا يخون عهد الملك ويقف عند شريعته ﴿ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم ﴾ (٤) و تفجر الإخوة غيظا و تجدد حقدهم على يوسف ونفوا عن أنفسهم السرقة ونسبوها إلى يوسف وأخيه إنهما من فرع غير طاهر فهى صفة ورثاها عن أمهما التى لا تنتسب إلى إبراهيم وأرادوا التمويه على يوسف والقاء اللوم على لا تنتسب إلى إبراهيم وأرادوا التمويه على يوسف والقاء اللوم على فيدافع عن نفسه وإن كان هو يوسف لكن يوسف لم يبادلهم الترهات ولم فيدافع عن نفسه وإن كان هو يوسف لكن يوسف لم يبادلهم الترهات ولم يكشف لهم عن شخصيته وكان قادرا على أن ينزل بهم أشد العقاب لكنه لامهم أن يتحدثوا عن أخ غائب قد مات كا ادعوا فهم أشد شرا منه السهم أن يتحدثوا عن أخ غائب قد مات كا ادعوا فهم أشد شرا منه اليسوا. هم السارقين الذين سرقوا من أبيهم أحب أبنائه اليه ولم يرحموا الميسوا. هم السارقين الذين سرقوا من أبيهم أحب أبنائه اليه ولم يرحموا

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۷۵ . (۱) يوسف : ۷۷ .

الشيخ الكبير ولا الأخ الصغير الذى عرضوه للهلاك ﴿ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ﴾ (١) إنها أصول أخلاق بنى إسرائيل الكذب والخيانة والتمويه والحقد والتى تأصلت فى أحفادهم بعد ذلك وأحس الإخوة بضياع أخيهم ويئسوا من استرداده فأقبلوا على العزيز يسترجمونه ويستثيرون فيه الرأفة أن يطلق سراح الأخ الصغير فى مقابل واحد منهم فإن أباه سيزداد حزنا على حزنه وإن العزيز كم أحسن إليهم وأكرمهم ﴿ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ﴾ (٢) وما كان ليوسف أن يترك أخاه وقد ظفر به لكنه لزم الصدق والعدل ورفض أن يؤخذ برىء بمتهم ﴿ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ﴾ (٣) ولم يشر إلى السرقة لأنه يعلم أن أخاه لم يسرق وهذه حصافة لفظية رائعة .

موقف الأب الحزين : اجتمع الإخوة يتناجون ويتدبرون أمرهم قد استحكم اليأس من قلوبهم فلا العزيز يقبل شفاعتهم ولاهم قادرون على استعادة أخيهم ولامهم الأخ الأوسط في رأيه، وربما كان أكبرهم سنا لامهم لأنهم سمحوا لأنفسهم بأن يقفوا هذا الموقف وهم قد فرطوا في يوسف ونقضوا عهدهم وهاهم يكررون أنفسهم وأعلن أنه باق في مصر فلن يبارحها إلا مع أخيه أو بإذن من أبيه ونصحهم أن يقصوا على أبيهم ما حدث وأن يستشهدوا بالقافلة التي علمت الخبر ولعل أباهم يصدقهم فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً (٤) قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ﴾ (٥) وهكذا كانت حادثة يوسف تؤرقهم وتطاردهم وهم في هذه المرة لم يؤكدوا صرقة أخيهم وإنما رأوا بأعينهم وتطاردهم وهم في هذه المرة لم يؤكدوا سرقة أخيهم وإنما رأوا بأعينهم

اخطوا وتحدثوا في همس .

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۸۸ ، ۸۸ . (٥) يوسف : ۸۸ ، ۸۸ . (۲

٣١) يوسف : ٧٩ .

استخراج الكأس من رحله فلا يدرون ما وراء ذلك من سر فمرده إلى الله ، وعاد الاخوة وقصوا على أبيهم وطلبوا شهادة أصدقاء الرحلة بل استعدوا لأن ينتقل معهم إلى مصر ليقف على الخبر وأكدوا أنهم هذه المرة صادقون ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ﴾ (١) وجمع يعقوب الحادثين في ذهنه ولم يناقشهم كعادته بل قال قوله الأول إنهم قد عزموا على التخلص من الأخوين ولكنه أضاف بعد التمسك بالصبر إن الأمل كبير وأن الله قادر على أن يعيد اليه أبناءه الثلاثة فهم بخير هكذا يحدثه قلبه ويكشف عن علمه ﴿ قَالَ بَلَّ سُولَتُ لكم أنفسكم أمرا فصبر حميل عسى الله أن يأتيني بهم حميعا انه هو العليم الحكيم ﴾ (٢) وأعرض عن بنيه واعتزل يبكي ويلهج بحب يوسف دون إخوته ومازال يذرف الدموع حزنا حتى تحول السواد إلى بياض وفقد الإبصار وهو يطوى آلامه بين جوانحه ويخفى عن الناس أساه ﴿ وتولَّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ﴾(٣) إن يوسف كان أمل الأسرة النبي المرتقب ، ولهذا ظل يعقوب يبكى ولا يقبل مواساة أحد وغاظ الأخوة أن يظل على وفائه ليوسف وأن يؤدي بنفسه على هذه الصورة فعاقبوه ولاموه إنه سيفقد رشدة بعد أن فقد بصره وسيظل هكذا حتى يهلك كلية والحزن لا يرجع ما فات ﴿ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ﴾ (٤) ولم يفقد الأب عينيه بل القدرة على الإبصار لأن غشاوة حجبت عنه النور وحزن يعقوب ليس بدعا فسيد الصابرين رسول الله عُلِيليَّة فيما رواه الشيخان عند موت ابنه إبراهيم جعلت عيناه تذرفان فقال له ابن عوف ( وأنت يا رسول الله ) فقال (يا ابن عوف إنها رحمة) ثم قال (إن العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ) وعن سعيد ابن جبير أنه قال : لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع وهو ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) والا قالها يعقوب .

<sup>(</sup>١) يوسف : ٨٧.

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۸۳ .

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۸4 ،

<sup>(1)</sup> يوسف: ٨٥.

ويرد يعقوب على بنيه إننى أشكو لله ولم أشك إليكم هو يعلم سرى ونجواى اطلع منه على أسرار خفيت عليكم ﴿ قال إنما أشكو بشي وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون ﴾ (١) ولا ينسيه حزنه أمله في عودة يوسف فيطلب من بنيه أن يتجردوا من عوامل الحقد الدفين ويذهبوا إلى مصر هذه المزة لا بقصد طلب الكيل وإنما بحثا عن أخويهم ( يوسف وأخيه ) ولم يشر إلى الثالث لأنه كبير وفي مأمن وربما أراد أن يؤنهم أنهم ضيعوا الاثنين الأول بالتآمر والثاني بإطلاع العزيز على شريعتهم فاسترقه وطلب منهم أن يثابروا ولا ييأسوا فاليأس صفة الكافر الذي يفقد الثقة في الله ويحرك مشاعرهم أن الضيق مهما اشتد فبعده فرج ﴿ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴾ (٢) اسعوا بل ظلاله .

يوسف يكشف عن شخصيته: لقد دعا الأحوة إلى مصر في حالة نفسية جديدة دب فيها الأمل وكشفوا عنهم قناع الغيظ والحقد وعقدوا العزم على تحقيق رغبة أبيهم وأقبلوا على العزيز وبلهجة جديدة قبل طلب الكيل أعلنوا أنه أصابهم الضرر وأهليهم وهم يلمحون إلى السبب وهو احتجاز أخيهم ولم يفصحوا عن ذلك بل أرادوا معرفة حقيقته فأضافوا أنهم لا يملكون نقودا إلا شيئا رديئا لا يقبله التجار ومع ذلك فهم يطلبون أن يزيدهم الكيل وأن يكثر من كرمه فقد رأوه محسنا في المرتين السابقتين وهم الآن أحوج إلى إحسانه والله يكافئه عليه في فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين في (٣) وتابعوا التأثرات عليه بدت على قسمات وجهه وتأكدوا أنه يوسف وإن لم يعلنوا ذلك ولم يكن هناك مفر من أن يكشف عن شخصيته وقال لهم في هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون في (٤) ونلمس أنهم قد عاملوا الأخ الصغير معاملة قاسية وهم في جهل وعمى قد استهواهم الشيطان وتحققوا أنه يوسف فلا ينطق بهذا إلا هو وربما أن الأخ الأصغر قص عليه وتحققوا أنه يوسف فلا ينطق بهذا إلا هو وربما أن الأخ الأصغر قص عليه وتحققوا أنه يوسف فلا ينطق بهذا إلا هو وربما أن الأخ الأصغر قص عليه وتحققوا أنه يوسف فلا ينطق بهذا إلا هو وربما أن الأخ الأصغر قص عليه وتحققوا أنه يوسف فلا ينطق بهذا إلا هو وربما أن الأخ الأصغر قص عليه وتحققوا أنه يوسف فلا ينطق بهذا إلا هو وربما أن الأخ الأصغر قص عليه وتحقور أنه يوسف فلا ينطق بهذا إلا هو وربما أن الأخ الأصغر قص عليه وتحقور أنه يوسف فلا ينطق بهذا إلا هو وربما أن الأخ الأصغر قص عليه وتحقور أنه يوسف فلا ينطق بهذا إلا هو وربما أن الأخ الأصغر قص عليه وتحقور المنافقة المناف

<sup>(</sup>١) يوسف : ٨٦ . (٣) يوسف : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٨٩ . (٤) يوسف: ٨٩

كل شيء ﴿ قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى ﴾ (١) تعريف وتأكيد جزانا الله بصبرنا وتقانا فجعلني كبير مصر وأعاد إلى أخى ليأمن في جانبي ﴿ قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ (٢) ويجللهم الخزى وهم يواجهونه محسنا إليهم وقد أساءوا، حليما بهم وقد جهلوا عليه، كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم لكن الله عوضه خيرا وفضله عليهم واعترفوا بأحطائهم ﴿ قَالُوا تَالله لَقَد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ﴾ (٣) ويصفح يوسف ويعفو ويخرجهم من هذا الموقف المخزى ويعلن أن اليوم يوم مسرة ويرجعهم إلى الله هو صاحب الرحمة والمغفرة ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبِ عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ (؛) وقد تمثل النبي صَالِلَهِ بَهَا يُومُ الفَتْحُ ، ولم ينس يُوسف أباه فقد حث إخوته على العودة بقميصه وإلقائه على وجهه ليعود إليه بصره ثم يقبلون جميعاً رجالا ونساء وأطفالا ليعيشوا في مصر تحت رعاية الله وفي نعمه ﴿ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتونى بأهلكم أجمعين ﴾ (ن) ومع إيماننا بأنها معجزة فإنه يجب أن نعلم أن يوسف تلقى العلم على كبار الأساتذة ودرس الطب النفسي وعرفه قبل علماء العصر بآلاف السنين واستخدم ما يسمى بالصدمة المفاجئة وكم من من أبكم تكلم وأصم سمع وأعمى رأى على أثر مفاجأة من فرح وسرور وهذا يحدث في عصرنا کثیراً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يوسف : ٩٠...

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۹۰ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٩١ .

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) يوسف : ٩٣.



### اجتماع الشمل ..

وأسرع واحد من الأخوة يسبق القافلة ولكن يعقوب شم رائحة القميص منذ غادر مصر وهذه معجزة أخرى وصاح فيمن حوله إنى أشم رائحة يوسف وأؤكد ذلك مع علمي بأنكم ستسفهون حلمي وتنسبونني للخرف والجنون ﴿ وَلَمَّا فَصَلَّتَ الْعَيْرُ قَالَ أبوهم إنى الأجد رمج يوسف لولا أن تفندون ﴾ (١) وضاقوا به ذرعا وتهكموا عليه وقالوا إنك تعيش على الذكرى التي ولت والميل الذي كنت فيه فأين يوسف ونحن وإذا كان في مصر حقا فهل تشم رائحته على بعد منات الأميال ﴿ قالوا تالله إنك لفي ضلال القديم ﴾ (٢) والواقع إن توارد الحنواطر معلوم لنا والإحساس المادي والمعنوي كثيرا ما يقع من الآباء والأمهات الذين يغيب عنهم أبناؤهم فيحسون بقدومهم رغم بعد المسافات ، وجاء البشير وتحقق لمن حوله صدق حديثه وعاد إليه بصره فنظر إليهم وقال لهم إنى على صلة بربى لم تبلغوها وهو الذى ألهمنى ﴿ فَلَمَا أَنْ جَاءَ الْبُشْيَرِ ٱلْقَاهُ عَلَى وَجَهِهُ فَارْتَدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلَ لَكُم إنى أعلم من الله مالا تعلمون ﴾ (٣) إنه لم ييأس أبدأ من روح الله ، وفي لحظة ينكشف نقاب الخداع والكذب والخيانة وتلتقي عين يعقوب بأعين بنيه ويحسون بنظراته كأنها سهام نارية ترمى قلوبهم فطلبوا المغفرة والتوسط عند الله لهم ﴿ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ﴾ (٤) وكم أقروا بخطأ واعترفوا بذنب ومن الملاحظ أنهم طلبوا استغفاره لهم ولم يطلبوا صفحه وغفرانه وكيف يستغفر لهم والذنب عظيم ولذلك أمهل الطلب ﴿ قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (٥) وفرق بين جوابه وجواب يوسف فيوسف وقف

<sup>(</sup>١) يوسف: ٩٤ . (١) يوسف: ٩٧ .

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۹۸ (٥) يوسف: ۹۸ (۲)

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٩٦ .

موقف الحاكم القادر فعفا، والأب يؤدب أبناءه يريد أن يشعرهم بعظم جرمهم حتى لا يعودوا لمثله ولا يملك الصفح فالذي يملكه هو الإنسان الذي ظلموه وآذوه .

وشهدت مصر موكباً كبيراً العزيز يخرج لاستقبال بنى إسرائيل حيث دخلوا مصر لأول مرة واستقروا فيها وظلوا بها إلى أن كان خروجهم الكبير كما أوضحنا في سيرة موسى في كتابنا ( مع رسل الله في القرآن الكريم ) .

فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين (١) يذكر الله ولا ينساه، وأبواه هنا لا يعنى أنهما أبوه وأمه فالأم من المعتقد أنها ماتت وإلا لظهر لها أثر في النصوص وزوجة الأب بمنزلة الأم وعلى عادة أهل البادية خروا سجوداً تحية وتعظيماً ولا يكون السجود عبادة إلا إذا اقترن بالنية ومن نعم الله على أمة محمد علي أن جعل تحيتها (السلام عليكم ورحمة الله) واقتصر السجود لله وحده وفي الحديث أن معاذ بن جبل قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم فلما رجع سجد لرسول الله علي أن يسجد لك يا رسول الله فقال (لو يسجدون لأساقفتهم عليها أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها).

وأجلس يوسف والديه على كرسى الحكم أو سرير الملك ونظر يوسف إلى أبيه يذكره برؤيا الصغر وأن تأويلها تم اليوم ﴿ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا ﴾ (٢) والرؤيا تقترب من الواقع اقترابا كبيراً وأضاف إليها ما لم يرد بها إنه حضور أهله إلى مصر من البادية ﴿ وقد أحسن بى إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوق ﴾ (٣) وذكر آخر المحن وهي دخول السجن ولم يشر إلى الجب حتى لا يحرج إخوته بل ألمح إلى وساوس

<sup>(</sup>١) يوسف : ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ١٠٠ .

الشيطان وكأنه يذكر أباه بقوله ﴿ فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ﴾ وألمح إلى إتمام النعمة التي قال فيها ﴿ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ﴾ .

خاتمة مع القصة: أما وقد نال يوسف كل ما يتمن صرف الله عنه الكيد وأخرجه من السجن وأعطاه الملك وجمع شمله مع أهله وعلمه تأويل الأحاديث فليطلب الآحرة وليدع ربه أن يحسن خاتمته وأن يتوفاه مسلما ويحشره مع من سبقه من الصالحين.

وهنا لابد أن نشير إلى أن يوسف بعث بالرسالة في مصر وإن لم يرد في السورة ما يشير إلى ذلك إلا ما كان من حديثه عن العقيدة مع صاحبيه في السجن ولكن آيه واحدة في القرآن في سورة المؤمن هي التي أشارت إلى رسالته جاءت خلال الحوار الذي دار بين الرجل المؤمن الذى كتم إيمانه وبين فرعون وحاشيته فى دفاعه عن موسى ﴿ وَلَقَدُ جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً ﴾ (١) كما أوضحنا في كتابنا ( مع رسل الله في القرآن الكريم ) ويدعو يوسف بهذا الدعاء الحاشع ﴿ رَبِّ قَدْ آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ﴾ (٢) إنه إلتزم بوصية جده إبراهيم وأبيه يعقوب أن يموتوا على الإسلام ﴿ وَوَصَي بَهَا إِبْرَاهُيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِّي إِنَّ اللَّهُ اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت . إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد. إلهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون ﴾ البقرة : ١٣٧ : ١٣٣ .

هذه قصة يوسف كانت من أنباء الغيب التي نزلت على محمد ولم يكن يعلمها قبل البعثة كما يقول ربنا بعد ذكر قصة نوح في سورة هود ﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك

<sup>(</sup>١) غافر : ٣٨ .

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۱۰۱ .

من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴾ (١) ويقول هنا بعد عرض قصة يوسف ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجعوا أمرهم وهم يمكرون ﴾ (٢) مشيرا إلى إخوة يوسف ويقول بعد عرض قصة مريم ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ (٢) ويقول عن موسى ﴿ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ﴾ (٤) ﴿ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ﴾ (٥) ويقول الله على لسان نبيه ﴿ ما كان لى من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون ﴾ (٦) فهذه قصص أراد الله بها تثبيت قلب نبيه و تأييده بالنصر ولتكون عظة وعبرة وذكرى لأصحابه فيتأسون بها ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك و جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ هود: ١٢٠

وفى ختام السورة يطمئن الله نبيه أنه سينصره مهما اشتد الضيق وعظمت المحنة كما انتصر الرسل السابقون و حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء (٧) وإنما هى محن لابد أن يثبت عليها الموحدون ويثقوا فى نصر الله و أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزئزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب (٨) إنها عبر للمفكرين وصدق وحق وهدى لكل مؤمن و لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحقة يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحقة لقوم يؤمنون و يوسف : ١١١

« تمت قصة يوسف عليه السلام » .

<sup>(</sup>١) هود : 44 .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : 22

<sup>(</sup>٤) ، (°) القصص : £4 : ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) ص ٦٩.

<sup>(</sup>٧) يوسف : ١٩٠٠

<sup>(</sup>٨) البقرة : ٢٩٤ .

# المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

لقد اختار الله لهداية خلقه رواداً ينتشلون البشرية من وهدة الشرك وجعلهم كالسلسلة متصلة الحلقات ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علم ﴾ آل عمران: ٣٣: ٣٠.

وواضح أن هذا الاختيار تم على علم سابق ومشيئة أزلية اصطفاهم وصنعهم على عينه خصائصهم تؤهلهم لحمل الرسالات وتلقى الوحى واستقبال الدعوات ، ولقد أفرد الله آدم ونوحا بالذكر وجمع آل إبراهيم وآل عمران لأن آدم ونوحا هما اللذان وقع عليهما الاختيار ، أما إبراهيم وعمران فقد امتدت الرسالة في ذريتهما .

### ولادة مريم ..

ليس هذا مجال تناول أخلاقيات بنى إسرائيل ، فهذا له موضع آخر وإنما نستطيع أن نقول إنهم قد انحرفت أخلاقهم وفسدت عقيدتهم وها نحن مع عمران وزوجته كانا صالحين وكانا يأملان خدمة المعبد وأن يكون من ذريتهما من يتفرغ لذلك ، وربما كانا قد انتظرا فترة طويلة حرما فيها الولد فكانا يكثران الدعاء ويطيلان التعبد ويرجوان الله أن يجعل من نسلهما من يخلم المعبد واستجاب الله وجملت امرأة عمران ، ولما أحست بالجنين يتحرك في بطنها اتجهت إلى الله أن يتقبل منها هذا الولد فقد نذرته له سبحانه خادما لبيته خالصا من كل شبهة منها هذا الولد فقد نذرته له سبحانه خادما لبيته خالصا من كل شبهة منها المرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم في آل عمران : ٣٥٠

وسرحت بخيالها تنتظر اليوم الموعود يوم تضع وليدها ليتحقق حلمها ولتسرع به إلى ساحة الله ، ومن الطبيعي أن تأمل في أن يكون المولود ذكراً فهو أقدر على القيام بهذا العمل جديرا ببنوته لعمران وحفادته لإبراهيم لكن الأمر جاء على غير ما تمنت فلقد وضعت أنثى

وتعتذر لربها عن ذلك وهو أعلم ، ولأن مشاعرها كانت مع الذكر فقد قدمته في الذكر وفرقت بين الذكر والأنثى في الخلق والطباع والصفات لكنها لا تنسحب من وعدها بل توفي بنذرها وتسرع بتسمية الأنثى مريم وتحصنها بالله ونسلها من نزعات الشيطان في قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم في (١) وهي لفتة توجب الإسراع بتسمية المولود ولذلك حينا رزق رسول الله عيالة بولد سميته باسم أبي إبراهيم ) وحصانة أم مريم لها ولماما من الله .

وفي هذا يقول رسول الله على إلى ما من مولود يولد إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى ابن مريم) وقال : ما من مولود يولد إلا ومسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها ثم يقول اقرءوا إن شئتم ﴿ وإلى أعيدها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم ﴾ ويتقبل الله النذر ويستجيب الدعاء ويبارك لهما في نسلهما تقديرا لطاعتهما ﴿ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنتها نباتا حسنا ﴾ (٢) لأن الله لا يفرق في المعاملة بين الذكر والأنثى فقد تساويا في الطاعة والتكاليف ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه والتكاليف ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه ربها بحمايته وأعدها لأهم رسالة ولمعجزة العصر لاستقبال الروح وكلمة ربها بحمايته وأعدها وخلقها ورباها تربية مباركة وهداها إلى علمه ونوره وملازمة الصالحين وحصنها من كل شر وصانها من كل سوء وحفظ عليها حياءها وتقاها وكان إنباتها صالحا كالأرض الطيبة التي تمهد عليها حياءها وتقاها وكان إنباتها صالحا كالأرض الطيبة التي تمهد لاخراج أطيب الزرع وكانت تنتقل هنا وهناك وأحبت المعبد .

كفالتها: وزيادة في الاطمئنان عليها وحسن رعايتها كان لابد أن تكون في كفالة رجل صالح ومن الواضح أن أباها كان قد مات وإلا لما كان هناك داع لذلك وطمع رجال الدين في هذه المرتبة إكراما لعمران وحبا في نيل جزاء كفالتها وزاحموا نبى الله زكريا الذي كان يعتبر

<sup>(</sup>١) آل عبران : ٣٩ . (٣) النحل: ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٣٧ .

صاحب الحق ونزل على إجماعهم أن يقترعوا فمن فاز نال كفالتها وكلهم كانوا رجال دين وكتبة الكتاب المقدس وجرى الاقتراع على سنة فطرية هي أن يلقوا بأقلامهم في النهر فمن طفا قلمه فهو صاحب الكفالة وفاز زكريا لحكمة أرادها الله في ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في (١) وحزن الشيوخ لكنهم اطمأنوا لكفالة زكريا شيخهم ونبيهم المعصوم وهو قريبها وزوج خالتها كما في حديث الإسراء (إذا بيحيى وعيسى وهما إبنا الخالة ) ولذلك قضى رسول الله لجعفر بن بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة ) ولذلك قضى رسول الله لجعفر بن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب وقال (الحالة بمنزلة الأم) لأن جعفر كان زوج خالتها في وكفلها زكريا في

وكانت كفالة زكريا مقدمة لإبطال كل التهم التي ستوجه إليها فهم لا يختلفون في أنه ذو حلق وعلم وأدب وتقى ويستطيع أن يدخل عليها أي وقت يشاء ، ولزمت مريم معبدها وبانت دلائل الخير عليها وأفاضت من بركتها على من حولها ورزقها ربها من حيث لا تحتسب ويدخل عليها زكريا فيجد عندها ثماراً ليس أوانها ويستفسر عن مصدرها فتجيبه إنه من عند ربها صاحب الرزق وهو لا يشك في ذلك إنما يريد أن يطمئن إلى مصدره ﴿ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير عساب ﴾ (٢) والرزق الطعام الحلال لقول الله : ﴿ فَابِتَغُوا عند الله الرزق ﴾ (٣) ومريم من هؤلاء الذين يوسع لهم في الرزق لأنهم لا يطغون الرزق بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ﴾ (٤) ورزق الله لمريم لا يقف عند سنة مألوفة فهي معجزة ما يشاء ﴾ (٤) ورزق الله لمريم لا يقف عند سنة مألوفة فهي معجزة وكل أمورها معجزات .

<sup>(</sup>١) آل عمران : 14 .

<sup>(</sup>٢) آل همران : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ا**لعنكبوت : ١٧** .

<sup>(</sup>٤) الشورى ٧٧ .

وأهاجت مريم خواطر الشيخ زكريا وذكرته بعقمه فانطلق يدعو الله الذي رزق مريم الثار في غير أوانها أن يمنحه ولداً من صلبه يحمل رسالته ويسير على نهجه ويخلفه في قيادة قومه إنه رجل طاعن في السن ودعا الله كما يقول ربنا: ﴿ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفياً قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك ربي شقياً وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لى من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربى رضياً ﴾ (١) إنه يخاف أن يموت دون عقب فتضيع الولاية بين قوم أحس بانحرافهم واستمر في الدعاء : ﴿ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾ (٢) نفس الدعاء الخاشع الذي دعا به إبراهيم ودعا به عمران واستجاب الله من زكريا لأنه يستحق ذلك ء ولأن زوجته كانت صالحة بارة كريمة : ﴿ وَزَكُرِيا ا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً وكانوا لنا خاشعين ﴾ (٣) وأرسل الله الملائكة تبشره بالولد المبارك يحيى الذي سيكون سيدا في قومه معصوما من المعاصى لأنه سينعم بمرتبة النبوة ومنازل الصالحين ﴿ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيي مصدقًا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ﴾ (٤) ولسنا بصدد تناول حياة زكريا وإنما استدعى الموقف أن نربط بين دعاء مريم ودعاء زكريا وكأنما تأدب زكريا وهو النبي على يد مريم وتلقى منها الحكمة .

## مريم والحدث الكبير

نمت مريم نموأ كريماً وكل يوم تزداد طاعة واشتهر بين الناس قنوتها وعبادتها وأمام تغير جسمها وما يعترى الأنثى حينها بلغت سن النساء اعتزلت في شرقي المسجدوضربت على نفسها حجاب الوجه وحجاب الستر وحجاب الإيمان والتقوى فقدكانت من أجمل نساءالعالمين والوجه (۱) مریم ۲ – ۲

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٨٩ : ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) آلُ عمرانُ : ٣٨ .

يثير الفتنة ﴿ واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا ﴾ (١) صانت نفسهامن مهاوي الزلل و مزالق الفتنة و ابتعدت عن كل ما يصيبها من نظرة أو همسة واستحقت ثناء الله عليها ﴿ وَمُرْيِمُ ابنة عمران التي أحصنت فرجها ﴾ (٢) وإحصان الفرج يكون بغض البصر واعتزال الفتنة وضرب الحجاب والانشغال بطاعة الله ولزوم ذكره ليطمئن القلب وتتطهر النفس ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (٣) واستحقت تكريم الله لها ( وكانت من القانتين ) إنها مكانة أهلتها لتكون أما لرسول الرحمة والسلام المسيح عيسى ابن مريم وواحد من أولى العزم الذين أخذ الله عليهم الميثاق وخصهم بالذكر ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ﴾ (٤) والرسول عَلِيْتُ يعتبر مريم من خير نساء العالمين ففي الصحيحين قال رسول الله عَلَيْكُ ( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) ولقد وعت مريم أسرار الرسالات واطلعت على وحدانية الله وآمنت بربها وصدقت بما أنزل من كتب ﴿ وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ﴾ (٥) ، وتتوالى البشائر وتتوافد الملائكة تتزاحم في محرابها يهنئون بالمعجزة الكبرى وأن الله أحاطها بكل الضمانات وطهرها ﴿ إِذْ قَالَتَ المُلائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ﴾ (١).

ولا ندرى كيف كانت بشارة الملائكة هل جاءوها في الرؤيا أم في الحقيقة ونحن أمام معجزات فليخضع العقل لها ، والاشارة إلى طهرها هام حتى لا نشك في ذلك لحظة وأن الله اختارها دون النساء للمعجزة

<sup>(</sup>١) مريم : ١٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> التحريم : ۱۲ .

<sup>(</sup>۳) الرعد : ۲۸

<sup>(&</sup>lt;sup>‡</sup>) الاحزاب : ۷ .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> التحريم : ١٢ .

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ٣٢ .

وأن لم تكن قد علمت بعد لأى شيء اختارها ولم يخطر ببالها أن تكون أما بغير زوج وبدون مساس رجل وهي كانت تسمع عن المسيح المنتظر وكانت تتمنى أن تكون أمه ، وأوصتها الملائكة أن تزداد تبتلا وخشوعا وطاعة في ساحة مولاها وأن تكثر من الصلاة لتكون على اتصال دائم بخالقها في يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين في (١) إنه انطلاق من إسار الطين إلى آفاق ربانية .

بشارة الملائكة : في هذا الجو الخاشع ومريم تزداد قنوتاً توالت عليها وفود الملائكة جاءوا لتثبيت قلبها والتمهيد للملك الذي سيزورها ﴿ إِذَ قَالَتَ الملائكة يا مريم إِن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ﴾ (٢) يكون وجوده بكلمة الله ويسمى المسيح إما لكثرة سياحته في الأرض أو لأنه يمسح آلام النفوس ويشفى مرضى القلوب ويطهر الأجساد والأرواح وحدد لقبه ( ابن مريم ) فليس ابن الله وليس ابن مخلوق آخر لينفى الله عنه الألوهية، وبشارة الملائكة هنا تشبه بشارة الملائكة لابراهيم وزوجته وبشارة زكريا وكا جاءوا إبراهيم على هيئة رجال فقد جاءوا مريم على هيئة نساء تقديرا لطبيعتها ولذلك لم ترتعد حينا جاءوها كا حدث عندما زارها الملك كا سيأتي بعد .

وليس معنى أن عيسى جاء بكلمة الله أنه احتص بذلك وإنما كل مولود يجيء بكلمة الله وأمر منه ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾ (٣) والنص على كلمة الله إنما اقترن بالأمر العظيم الذى حدث في وجود عيسى وخالف سنة البشر ومريم نفسها أحست بذلك وتعجبت وفكرت كيف يكون المولود عيسى ابن مريم كيف ينسب إليها اليس له أب ينسب إليه وتتطهر أمام الملائكة وتناجى ربها ﴿ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يحسسنى بشر ﴾ (٤) فليس لي زوج ولا أرغب في الزواج فقد وهبت نفسى لك ولزمت بابك وأنت علام الغيوب ليس لى علاقة مع رجل لم أحب سواك ولم أعبد غيرك ولم أرغب من دنياى سوى علاقة مع رجل لم أحب سواك ولم أعبد غيرك ولم أرغب من دنياى سوى

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : 40 .

<sup>(</sup>۳) پس : ۸۲ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٤٧ .

طاعتك لكن الله قرر ﴿ قال كذلك الله يخلق ما يشاء ﴾ (١) لأنه قضى بذلك في علمه الأزلى ولا معقب لأمره ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ (٢).

زيارة الملك : هكذا هيأ الله مريم ، وبينها هي تعيش في هذا الجو الروحاني تتعبد فاجأها رجل غريب سوى الخلقة جميل الطلعة لا تدرى من أين جاء ومن أين دخل وكيف اقتحم عليها خلوتها ولم يدر بخلدها أنه رسول الله جاء في هيئة رجل يحمل لها البشرى ولتتم على يديه المعجزة ﴿ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ﴾ (٣) والروح جبريل الأمين على وحي الله كما يقول ربنا ﴿ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ (٤) وما كان ليأتى في صورته الملائكية فيفزعها والرسول ﷺ لم يتحمل رؤيته حينما نزل عليه في غار حراء كما هو معروف وانطلق إلى حديجة يصيح (زملوني زملوني) ( دثروني دثروني ) لقد جاء الروح مريم على هيئة رجل ليكون الابتلاء أكبر وتنتفض مريم انتفاضة العذراء القانتة ولا تفكر إلا في أمر واحد هو أنه يريد بها سوءا فلم تجد إلا سلاح التعوذ تتحصن به ﴿ قالت إنى أُعُودُ بالرحمن منك إن كنت تقياً ﴾ (٥) و تِدور في ذهنها أفكار منها: ماذا لو أطلع العالم عليهما وهما في هذا الموقف فذكر الله أنسب لهذا الوقت تستثير به الإيمان في قلب الرجل وتكسر حدته ومريم لم تنس أن في قومها انحرافات وأن بلدها محط لطلاب اللذة ومرتع لعبث الرومانيين ولم يتركها الله في قلقها ولم يتباطأ الوحي وإنما أسرع يكشف عن شخصيته ليس إنه طالب متعة ولا رجل سوء إنما هو رسول الله جاء ليبشرها بالولد ﴿ قَالَ إَنَّمَا أَنَا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ﴾ (١) أما هو رسول فمرحبا به لكن الثانية عظيمة على فتاة تدرك معنى هذا ، إنه صارحها بالأمر العظيم وازدادت خوفا كيف يهبها الغلام بدون اتصال وهي لن تسمح بهذا

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٤٧ .

<sup>(</sup>Y) القمر : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) مريم : ١٧ .

<sup>(£)</sup> الشعراء : ۱۹۲ : ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٥) مريم : ١٨ .

<sup>(</sup>۴) مریم : ۱۹ .

ما دام فيها حياة لنتخيل فزعها وهي ترى رجلا غريبا يعرض عليها ذلك ولم تطمئن بعد أنه رسول ربها ربما أراد انتهاز سكون المكان لينال مأربه وهو يعلم أنها قد لا تثور ولا تستغيث حوف الفضيحة إنه صارحها بأمر اعتبرته خدشا لحيائها و خروجا على المألوف و تدركها شجاعة الأنثى في ثبات المؤمنة التقية و تناقشه مناقشة موضوعية ﴿ قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا ﴾ مرم : ٢٠.

فلم ينلها رجل ولم تك تتعرض للرجال فكيف يكون الولد ، وهي في مناقشتها ترتقى فوق المجادلات لأن الرجل ما غازلها وهي في موقف لا يسمح لها بوعظه وزجره ، ومريم نسيت الإرهاصات السابقة وتبشير الملائكة ، ويخرجها الملك من عزلتها وقلقها ويرد في رفق إن هذا الأمر سيتم في سهولة ويسر دون اعتداء عليها أو خدش لحيائها وستكون وابنها آية العصر والعصور التالية وقد قضى الله ذلك وما عليها إلا أن ترضى بمشيئته وتسلم قيادها له ﴿ قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ﴾ مرم : ٢١.

#### مولد عيسى ..

ولادة عيسى: لا نستطيع أمام الحمل إلا أن نخضع فهو معجزة وسواء كان ذلك فى مراحله الطبيعية فى تسعة أشهر أم تم فى لحظات وتم الوضع وإن كان هذا أنسب للمعجزة لقد حملت بكلمة الله ﴿ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ﴾ (١) ﴿ فنفخنا فيها من روحنا ﴾ (٢) كيف كانت النفخة وكيف تلقتها أسرار إلهيه لا نخوض فيها بغير علم ولاشك أنها مخالفة للمألوف البشرى والسنن الكونية فبروح الله جاء عيسى كانتقل آدم من رتبة الطين إلى رتبة البشرية فعيسى أشبه بآدم وإن اختلفت التفاصيل آدم جاء من غير أبوين وعيسى جاء بغير أب فعيسى أخف حملا فيكون ﴾ (٣) وكل إنسان جاء بطريقة معجزة فهذه النطفة التي يقذف فيكون ﴾ (٣) وكل إنسان جاء بطريقة معجزة فهذه النطفة التي يقذف

<sup>(</sup>١) النساء : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٩١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٥٩ .

بها الرجل في رحم المرأة أين تستقر ومن يتولاها بالرعاية إنه الخالق المبدع رب العزة سبحانه وتعالى فليس عيسي هو الكلمة وإنما بالكلمة صار عيسى ابن مريم وأمام ( وروح منه ) نحس أنه مخلوق خلقه الله لأن الإله لا يحده مكان ولا زمان ولا يتصف بصفة بشرية ﴿ قُلْ هُو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ( سورة الإحلاص ) . بهذا النور حملت مريم وبمشيئة الله استقبلت النفخة وكان لابد أن تحتجب حتى تضع مولودها فاختفت في مكان أمنت فيه ﴿ فحملته فانتبذت به مكاناً قصيا ﴾ (١) بعيدا عن العيون والألسنة والفاء تحيرنا وكأنما تشير إلى التتابع حمل فوضع لأن المخاض جاءها سريعاً فألجأها إلى جذع نخلة معروفة ﴿ فَأَجَاءُهَا الْمُحَاصُ إِلَى جَذَعَ النَّخَلَةَ ﴾ (٢) فإذا كانت غابت تسعة أشهر على أن الحمل صار طبيعيا لقلق عليها قومها ولبحثوا عنها فما كانت لتختفي هذه المدة وإنما الأقرب إلى الذهن أن المعجزة تمت في فترة زمنية قصيرة وكل هذه آراء اجتهادية والمخاض الجأها إلى مكان معروف لها ربما كانت تعتزل فيه وتتعبد الله وهو الذي اختارته لهذه المهمة وواضح أن أحدا لم يكن معها إنما أمدها الله بالملائكة وهذا طبيعي وتم الوضع لا ندري على أية صورة وظلت مريم مشتتة الفكر ساهمة تفكر في أمرها ماعسي أن تواجه به قومها حتى أنها تمنت الموت وأن تكون في طي النسيان قبل أن تقف هذا الموقف ﴿ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ﴾ (٣) والنسى الشيء الذي لا ذكر له ويمدها ربها بطاقات نورانية ليخرجها من أحزانها وبينا هي في تأملاتها تنظر إلى المولود ثم ترقب السماء إذا بصوت حنون يناديها يا مريم يغمرها بنور الأمل ويذهب عنها أحزانها إنه صوت هذا الطفل الذي لم يمض على ولادته وقت قصير أنها أم ولابد من أن تأكل وتشرب لتقاوم ﴿ فَنَادَاهَا مِن تَحْتُهَا أَلَا تَحْزَنَى قَدْ جَعَلَ رَبِّكَ تَحْتَكُ سُرِّيًّا ﴾ (١) وسواء

<sup>(</sup>١) مزيم : ۲۲ .

<sup>.</sup> ۲۳ : ۲۳ . (۲<sub>)</sub> مویم : ۲۳ .

<sup>(</sup>۳<sub>)</sub> ،مریج : ۲۳ .

<sup>(</sup>٤) مريم : ۲4 .

كان المنادى جبريل أم عيسى فهو نداء إلهى ونحن نميل إلى أن الصوت صدر عن عيسى لتطمئن مريم والسرى مجرى ماء فجره الله لها وأثمر لها النخلة في غير أوانها وقال لها الصوت ﴿ وهزى إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا ﴾ (١) والرطب يحوى مواد غذائية كاملة والبدوى يعتمد على الثمر وهو يقطع الصحراء وفي الطعام والشراب سكون لفؤادها لأنهما يساعدان على راحة الجسم ﴿ فكلى واشرفي وقرى عينا ﴾ (٢)وأوحى الله إليها أن تكون على ثبات وأن تنشغل بصيام عن الكلام كسنة قومها ﴿ فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى ندرت عن الكلام كسنة قومها ﴿ فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى ندرت حينا جعل الله له علامة إنجابه يحيى أن يصوم ثلاثة أيام يكلم الناس بالإشارة ويكثر من الذكر والتسبيح ﴿ قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى الوالإبكار ﴾ (٤) .

مريم وقومها: لا ندرى كم من الوقت انقضى وهي محتجبة عنهم لقد جاءت قومها تحمل ابنها ودهش القوم واعتبروها قد أتت فعلا فاضحا فائت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فره منكرا إنه مشهد مؤثر فالعذراء التي بهرت الناس بعفتها وتقواها تعود إليهم برضيع فوق يديها تعترف بأنه ابنها من أين جاء وما شأنه وهاجمها أشرار قومها الذين تهكموا عليها وشهروا بها ونادوها بألقابها المقدسة وتعجبوا أن تكون هذه ابنة الرجل الصالح عمران وزوجته التقية في اأخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت ألحوا إلى صالح من صالحيهم كان يعرف بهذا الاسم أو رجل فاسد ألحوا إلى صالح من صالحيهم كان يعرف بهذا الاسم أو رجل فاسد معروف لهم .

<sup>(</sup>١) مريم : ٢٥ . -

<sup>(</sup>۲) مويم : ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٤١ .

<sup>(</sup>٥) مريم : ۲۷ .

٠ (٦) مريم : ٢٨ .

عيسى يتكلم: وكان الوقت قد طال وأرادت أن تنهى هذه الحملة فهيجت المجتمعين أكثر إنها تشير إلى هذا الرضيع ليرد عليهم ففى نظرهم أنها وصلت لذروة الفجر وأنها أهانت عقولهم واعتبروا إشارتها إلى عيسى أعظم جرما من زناها ولا ندرى كيف تمت الإشارة وكيف ألهم عيسى إنها معجزة ﴿ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ﴾ مري : ٢٩.

ويتحرك الوليد يبدد السكون ويخرس ألسنة السوء ويطبق صمت رهيب على الجموع التي جاءت من كل مكان لرؤية مريم وطفلها ونظروا إلى الوليد بقدرة الله يحرك شفتيه وبلسان فصيح ينطق بالحكمة والموعظة الحسنة يعيد لأمه مهابتها ومكانتها ويدافع عنها ويبطل التهم المغرضة \_ إنه يعلن عبوديته لله فهو ليس عبداً لأحد وليس إلها وليس ابن الله وليس ابن رجل هو إنسان رسول خصه الله بالإنجيل كتابا مقدسا يصدق التوراة وسيكون نبى بنى إسرائيل ، يصلح لهم عقيدتهم ويخفف عنهم الأعباء واستمر عيسى فى حديثه:حباني الله البركة صغيرا وكبيرا فى البدو والحضر فى السهل والجبل أمحو كل باطل وأبطل كل زيغ وأقود الناس إلى الله وأمسح بيد الله آلامهم وأصلى له صلاة قانتة وأنادى بحق الفقير والمسكين فى مال الغنى طهرة للنفس وسأظل كذلك حتى ألقى ربى ﴿ قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا أينا كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ﴾ (١) أهب حياتى كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ﴾ (١) أهب حياتى خدمة الله فلا أتحدث إلا له ولا أعمل إلا ابتغاء مرضاته .

وبعد أن هيأ الأذهان للهدف وأحاط المجلس بخشوع ونشر من رحمته وبركاته وسكنت ثائرة الثائرين دافع عن أمه ولم ينف عنها التهمة فليس هناك من تهمة إنما أعلن أنه سيكون براً بها مدافعا عنها، فالله أودع في قلبه الرحمة وليس بعتى ولا عاص ﴿ وبرا بوالدقي ولم يجعلني جباراً شقيا ﴾ (٢) و يختم الحديث بأن الله أمنه في ثلاثة أيام عصيبة على كل

<sup>(</sup>۱) مريم : ۳۰ ۳۱

<sup>(</sup>٢) مويم : ٣٢ .

إنسان يوم الميلاد لأن جدتى عوذتنى بالله من الشيطان وهو يوم انفصال حى عن حى وانتقال من الضيق إلى السعة ومن غذاء الألم إلى غذاء الأرض، ويوم الممات لأن الروح تفارق الجسد وينتقل الإنسان إلى عالم آخر لا يدرى ما الله فاعل فيه، ويوم البعث والحساب والجزاء يوم يقوم الناس لرب العالمين ولا يقدر بشر أن يؤكد فيه نجاته ﴿ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ﴾ (١) وهكذا بهر السامعين وأعجز المرجفين.

نشأة عيسى: خرجت مريم من محنتها أشد ما تكون كرامة واعتذروا إليها وعادت إلى مكانتها وصارت بركة تمشى على الأرض هى وابنها ﴿ وجعلناها وابنها آية للعالمين ﴾ الأبياء : ٩١

وتحملت مريم تبعة كبرى وهي تربية هذا الطفل وتنشئته تنشئة صالحة ولو أنه لم يكن في حاجة إلى تربية الناس ولا إلى معارف البشر فإن الله أودع فيه من علمه ونوره مثل سابقيه من الرسل ولكن المنحرفين من بني إسرائيل ظلوا يطاردونها هي وابنها مما اضطرها إلى الهجرة إلى مكان أمين كثرت فيه الاجتهادات ولكننا نقف عند النص ﴿ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ﴾ (٢) إنها في أمن الله لأنها مع ربها ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ (٣).

ونما عيسى متصفا بالصفات التي نقلتها الملائكة لمريم كامل الخلق والخلق حسن الهيئة وجيها مبرءا من كل نقص وعيب كا قال الله في موسى في أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ﴾ (٤) فعيسى طاهر في الدنيا سليم في الآخرة من المقربين إلى الله ﴿ وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ﴾ (٥) وبنفس الطللاقة التي تحدث بها وهو وليد سيكون في

<sup>(</sup>١) مريم : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : و ٥ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الاحزاب : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ٤٥ .

شبابه وفى كهولته لا ينطق إلا بالحكمة يملأ الله قلبه نورا وهدى ويعلمه علم الأولين ويقف على ما جاء فى التوراة ويمنحه الإنجيل ﴿ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ﴾ (١) فعيسى جاء أساسا ليعيد للتوراة مكانتها ﴿ ومصدقا لما بين يدى من التوراة ﴾ آل عمران : ٠٠ وكان عيسى كسائر البشر يجرى عليه ما يجرى عليهم من مرض أو طعام أو شراب أو نوم أو خوف والله ينفى عنه الألوهية بأنه وأمه كانا يأكلان ويمشيان بين الناس ﴿ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ﴾ (٢) ميزته أنه عبد الله اختاره رسولا لبنى إسرائيل ﴿ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ﴾ الزعرف : ٥٠

ونلاحظ أن الله وصف مريم بأنها صديقة أى صدقت الرسل السابقين وما نزل من كتب وصدقت ابنها وآمنت به وهذا ينفى عنها الألوهية لأن الله يكون متبوعا لا تابعا والصديق له مرتبة أدنى من النبي ولذا قال ربنا ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ﴾ (٢) فعيسى لا يتكبر على عبادة الله ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ﴾ الساء: ١٧٢.

رسالة عيسى: لقد بعث مثل غيره من الأنبياء في الأربعين وهي سنن الكهولة ﴿ ويكلم الناس في المهد وكهلا ﴾ (٤) حينا يكتمل حسم الإنسان وعقله وتستقر طباعه ولم تكن رسالته لجميع البشر وإنما كانت خاصة ببني إسرائيل والرسول يقول ( ما من رسول إلا وقد بعث في قومه أما أنا فقد بعثت لكل أبيض وأحمر ) جاء ليخفف بعض القيود التي فرضها الله على بني إسرائيل جزاء انحرافهم ﴿ ولأحل لكم بعض

<sup>(1)</sup> آل عمران: ۲۲: ··

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٩٧.

<sup>(</sup>۳) النساء : ۹۹ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٤٦ -

الذى حرم عليكم ﴾ (١) جاء فى سلسلة الرسل المتتابعة ﴿ وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم ﴾ (١) لم يخرج على التوراة وإنما جاء محييا لما مات منها ﴿ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ﴾ (٢) وقوم عيسى كانوا مطالبين بالاحتكام إلى الشريعة الموسوية لأن موسى لم يأت بشريعة كاملة ولذلك حينا استمع الجن إلى رسول الله عليه ذكروا توراة موسى ولم يذكروا إنجيل عيسى ﴿ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ﴾ (١).

عيسي يدعو قومه : بدأ قومه بقوله ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ اعْبِدُوا اللهُ ربی وربکم ﴾ (٥) وهو قول کل رسول قبله وقولته وهو وليد وحذر من الشرك بالله ﴿ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ﴾ (٦) وأعظم درجات الظلم الإشراك بالله ﴿ إِنَّ الشَّرِكُ لَظُلُّم عَظِيمٍ ﴾ (٧) وأثار مشاعرهم بذكر الله وعبوديته وأن هذا هو الطريق المستقيم ﴿ فَاتَقُوا الله وأطيعُونَ إِنَ الله هُو رَبِّي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم ﴾ (^) فأبطل عبادة الأباطرة والأصنام وجعل العبادة لله وحده وأعلن أنه ليس آخر رسول وإنما يكون آخرهم محمد عَلِيلَةً يكمل الله به الدين ويتم النعمة ﴿ وَإِذْ قَالَ عَيْسِي ابْنَ مريم يا بني إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ﴾ (٩) ولم يكن عيسي وحده الذى بشر بمحمد لقد سبقه إبراهيم حينا رفع مع ابنه اسماعيل قواعد البيت ودعيا الله أن يخرج من هذا المكان أمة مسلمة يكون منها رسول مبارك ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ (١٠)بل كل الرسل آمنوا به . وبشروا به ونصروه وأخذ الله عليهم الميثاق وكان

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۵۰ . (<sup>۷</sup>) لقمان : ۱۳

<sup>(</sup>۲) ، (۳) المائدة : ۶۹ . (۸) الزخوف : ۹۳ ، ۹۴ .

<sup>(</sup>٤) الاحقاف : ٣٠ : ٣٠ . (٩) الصف : ٦ .

<sup>(°) ، (</sup>٦) المبتدة : ٢٧ . (°۱) البقرة : ١٢٩ .

على ذلك شهيدا ﴿ وإذ أحمد الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾ (١) وجاءت أوصاف النبي عليه في التوراة والإنجيل كاسجل القرآن ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ (٢) بل إن أصحاب محمد عليه جاءت أوصافهم في التوراة والإنجيل ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع وبشرى عيسي ورؤى أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام).

## معجــزاته ..

معجزات عيسى: كان قوم عيسى لم يزالوا فى طور لا يسمح لهم بالاكتفاء بالأدلة العقلية وكان لابد أمام إصرارهم وعنادهم أن يهزهم بمعجزة حسية وجاء عيسى بمعجزات تتعلق بالحياة تعبيرا عن وجوده بغير أب متناسبة مع عقول قومه الذين برعوا فى فنون الطب وعجزوا عن أمور أتى بها عيسى ليؤكد أنه رسول من عند الله يستمد هدايته منه.

الأولى: أنه يشكل من الطين طائرا ينفخ فيه فيطير بإذن الله ونفخته في الطين تدب فيه الحياة كنفخة الملك فى فرج مريم فجاء عيسى.والحياة سر من أسرار الله يعطيها الجماد فيتحول إلى كائن حى ،والثانية والثالثة إبراء الأعمى وشفاء الأبرص والرابعة يدعو الميت من رقدته فيقوم حيا والخامسة أن يخبر بغيبيات عما فى بيوت الناس من متاع لم يطلع عليه

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٨١ . ﴿ ﴿ ﴾ الاعراف : ١٥٧ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الفتح : ٢٩ .

ومن طعام يتناولونه قبل أن يفدوا إليه ﴿ أَنَى أَخَلَقَ لَكُم مِن الطّين كَهِيئَةُ الطّيرِ فَانَفْخُ فِيهُ فَيكُونَ طَيراً بِإِذِنَ اللهِ وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ (١) والمعجزات كا نرى تحدٍ لمن أغلق سمعه وبصره وموافقة لقومه الذين برعوا في الطب كا جاء موسى بمعجزتي العصا واليد لأن قومه برعوا في السحر وجاء محمد عليه بالقرآن لأنه قومه كانوا أبلغ الناس قولا وأفصحهم بيانا ، ولم يكن عيسى إلا وسيلة لعرض آيات الله والراجح أنه لم يكرر المعجزة فما كان ليحيى ميتا كل يوم أو يشفي آلاف المرضى ويعيد البصر لآلاف العميان وإنما فعل ذلك مرة أمام جمع من الناس رأوا بأعينهم فنقلوا عنه وإلا خرج الأمر من يد الإله إلى يد البشر .

تكذيب قومه له: لم يكونوا أفضل من الأمم السابقة التي عرضنا جحودها في كتابنا (مع رسل الله في القرآن الكريم) وإنما كذبوه و سخروا منه واعتبروا ما جاء به سحرا ﴿ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ﴾ (٢) وفقد الإيمان بين هؤلاء الشيوخ المخرفين ولكن الله عوضه بشباب مؤمن لم تبطره النعمة ولم تعمه التقاليد دعاهم إلى الله فاستجابوا وأطلق عليهم « الحواريون » أى الخلصاء ﴿ وإذ أوحيت إلى فاستجابوا وأطلق عليهم « الحواريون » أى الخلصاء ﴿ وإذ أوحيت إلى الخصام إلى نصرة العقيدة فالتفوا حوله وضحوا بكل شيء وكانوا له نعم الأنصار أخلصوا لله وطلبوا الاستشهاد في سبيله ﴿ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع بالله وأشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ (٤) ملاً الله قلوبهم رحمة ونورا ﴿ وجعلنا في قلوب الذين النبعوه رأفة ورحمة ﴾ (٥) ولذلك أوصى الله أصحاب محمد عيسة أن النبعوه رأفة ورحمة ﴾ (٥) ولذلك أوصى الله أصحاب محمد عيسة من يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من ما الذين من منه المحواريين من منه الله كا قال عيسى ابن مريم للحواريين من من المنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من مين المنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من مين المنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من مين المنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من مين المناه المناهدين مين المين المناهدين مين المناهدين مين المناهدين مين المناهدين مينه المناهدين مينه المناهدين المناهدين مين المناهدين مينه المناهدين مينه المناهدين مينه المناهدين مينه المسلمون المناهدين مينه المناهدين مينه المناهدين المناهد المناهدين المناهدين المناهدين المناهدين المناهدين المناهدين المناهدين

(٤) آل عمران : ٥٧ : ٥٣ .

(٥) الخديد

<sup>(</sup>١) - آل عمران : ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الصف: ٣.

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١١١ .

أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ﴾ الصف : ١٤. فجور بني إسرائيل : مع هذه المعجزات تمادوًا في الإثم وظلوا على طباعهم الملتوية وسبوه وسبوا السيدة البتول واتهموها بالزنا ﴿ و بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ﴾ (١) ولسنا بصدد تعديد قبائحهم فهذا سنفرغ له بحثا منفصلا في كتاب نصدره قريبا إن شاء الله ولهذه الانحرافات سئمهم عيسي ولعنهم كما لعنهم داود قبله لأنهم فعلوا المنكرات وشاعت بينهم ولم ينه بعضهم بعضا ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسي ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ (٢) وشاركهم رجال الدين وفي هذا يقول رسول الله عَيْقِيُّهُ ( لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسي ابن مريم ) وظلوا يتملقون أصحاب السلطان ﴿ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ﴾ (٣) لقد تآمروا ضد عيسي ودسوا له عند الحاكم وأوهموه أنه يثير الفتنة ويؤلب الرعية ويحدث الفرقة بين الناس وجعل الناس شيعا وأنه ينادى بحرية العبيد ﴿ وَمَكُرُوا وَمُكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكُرِينَ ﴾ (٤) .

قصة الصلب: نحن لا نؤرخ وإنما نقف عند النص القرآني لقد اتفق الرأى على صلب عيسى كشريعة الرومان وحكمهم في من يخرج عليهم و سخر الله من الجلادين فأوحى إلى رسوله عيسى أنه سيتوفاه ويرفعه إلى الآفاق الربانية ﴿ إِذْ قَالَ الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ﴾ (٥) والوفاة غير الموت وإنما معناها فقد الإحساس وهي تسبق الموت ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ (١) والنوم وفاة ﴿ وهو الذي يتوفى بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴾ (٧) وأخبر الله عيسى أنه سيطهره من أرجاسهم وخياناتهم ويرفع ذكره بين الناس ويبقى رسالته وأن أنصاره

<sup>(</sup>١) النساء : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) (١) الأنعام : ١٠ (٧) الأنعام : ١٠ (٤) الأنعام : ١٠ (٤)

سيكونون أعلى مرتبة وفوق أعدائه أعظم مكانة من اليهود المدنسين الذين كفروا بعيسى وناصبوه العداء ﴿ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ (٤) وهذا واضح فى أن المسيحيين أعلى قدرا فى جميع بقاع الأرض من اليهود ، وفى الآخرة ينصفه ربه الذى سيكون الحاكم الأوحد يوم الذين ﴿ ثم إلى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ (٥) .

والذين اتبعوا عيسى هم المتمسكون بالشريعة الموسوية الحقة ولم ينادوا بألوهيته ولم يكذبوه ذلك أن بنى إسرائيل انقسموا ثلاث فرق فرقة آمنت بالله وبعيسى وبجميع الرسل وهم الذين سماهم القرآن النصارى وهم أحب الناس للمسلمين ﴿ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ (١) .

وفرقة جعلت عيسى ابن مريم نصف بشر ونصف إله وادعت أنه ابن الله وهم الذين قال الله فيهم ﴿ وقالت النصارى المسيح ابن الله ﴾ (٢) وهو انحراف عن العقيدة واعتداء على وحدانية الله ﴿ الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً ﴾ (٣) وطائفة ثالثة اعتبرته وأمه إلهين والله ثالثهما ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ﴾ (٤) وأعمى الله أبصار من أرادوا اقتياده للصلب وقادوا شبيها له وصلبوه وصاح المنحرفون حول المصلوب يتهكمون ﴿ إنا قتلنا وينكرون أنه رسول ونفي الله عن عيسى القتل أو الصلب ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ﴾ (١) واختلف الذين حضروا قصة الصلب فوما صلبوه ولكن شبه لهم ﴾ (١) واختلف الذين حضروا قصة الصلب فوما من ظن ولم يؤكد أحد منهم أن المصلوب عيسى فمنهم من كذب ومنهم من ظن ولم يؤكد أحد منهم أن المصلوب عيسى لأن الله حماه ورفعه ﴿ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به

<sup>(</sup>١) المائدة : ٨٧ ، ٨٣ . (غ) المائدة : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٣٠ . (٥) ، (٦) النساء : ١٥٨ ، ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٢ .

من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ (١) وحكم الله في القضية عادل وأخير ولا معقب

أما القول بأنه صلب ليكفر عن خطيئة آدم فهو مردود لأن آدم عصى و تاب الله عليه ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وَهَدَى ﴾ (٢) لأن الله لقنه كلمات التوبة ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسْنَا وَإِنْ لَمْ تغفر لناً وتُوحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ (٣) وكيف يرد الله رجاء الإنسان الأول الذي لم يكن قد اكتسب مناعة بعد والقرآن واضح ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب . الرحم 🦃 (٤) .

وتصارع أنصار عيسي وأعداؤه ونصر الله أتباعه وتمت لهم الغلبة ﴿ فَآمَنت طَائِفَة مِن بني إسرائيل وكفرت طَائِفَة فَأَيْدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا على عدوهم فأصحبوا ظاهرين ﴾ (٥) ووعد الله أن يؤمن اليهود بعيسى إما قبل الاحتضار أو في آخر الزمان حيث يعترفون بالعقيدة السليمة وسيشهد على إيمانهم وكفرهم يوم القيامة ﴿ وَإِنَّ مَنْ أَهُلُ الْكُتَابِ إِلَّا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ الساء: ١٥٩

وإذا كان بعض المسيحيين قد فروا من الاضطهاد ولجأوا إلى الصحراء واتخذوا الرهبنة وانتشرت الاديرة فلا نرى سببا في وجودها في عصر أمنوا فيه على عقيدتهم إلا أنه سلبية وهروب من الواقع وعودة بالبشرية إلى الوراء فلا يجوز أن يقبر نفسه كل من ارتكب إثما أو صدم عاطفيا أو حلت به كارثة وإنما الدين يدعو إلى الإرادة القوية ا، ولذلك هاجم الله الرهبنة فإن كانت زهدا رغم إقبال الدنيا فمرحبا بها ويمكن أن تتحقق في دنيا الناس كما كان السيد المسيح عليه السلام ﴿ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ﴾ الهديد٢٧

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) طه : ۱۲۱ : ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) الاعرا**ف : ٢٣** .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) الصف : ١٤ .

#### قصية المائدة ..

لقد تعمدت أن أتركها حتى أتناول جوانب حياة السيد المسيح والمائدة سميت باسمها سورة من سور القرآن ولم ترذ في غيرها من السور؛ طلب الحواريون من عيسى إنزالها من السماء تثبيتا لقلوبهم كمعجزة خاصة بهم وكان طلبهم في لهجة لم يهذبها الدين بعد ﴿ إِذْ قَالَ الْحُوارِيُونَ يَا عَيْسِي ابْنِ مُرْيَمُ هُلَّ يُسْتَطِّيعُ رَبُّكُ إِنْ يُنْزُلُّ ۖ علينا مائدة من السماء ﴾ (١) لم يحددوا ألوان الطعام وإنما مائدة تلمسها أيديهم وتراها أعينهم وأمام قولهم ( هل يستطيع ربك ) نلمس الشك والتردد وعدم الثقة وهم يشبهون بني إسرائيل حينما قالوا لموسي في قصة أ البقرة ( ادع لنا ربك ) وأدبهم عيسي وألزمهم كلمة التقوى ( قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) وأضاء عيسي القلوب بهذه الكلمات خوفا من سخط الله لقد قصدوا منها أموراً أربعة أن يتذوقوا الطعام فيكون لهم غذاء أبديا وأن تزداد قلوبهم ثقة واطمئنانا وأن يتأكد صدق عيسي في كل ما أتى من معجزات وبذلك ينقلون للناس ما شاهدوا عن اقتناع ﴿ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ﴾ (٢) وهو قول يدل على إيمانهم بالله ووثوقهم في عيسي ، ويتجه عيسي إلى ربه يسأله ويعلمهم أدب المخاطبة ( ربنا ) بدل ( ربك ) ولم يطلب المائدة التي وصفوها وإنما ترك الأمر لله ينزلها كيفما شاء وأني أراد وكان عيسي معلما فعكس الطلبات قدم التقوى قبل المتعة بدأ الحواريـون بذكـر الطعـام وبـدأ هو بذكـر النتيجـة المترتبـة على نزول المائـدة واختتم بذكر الطعام وهذا فرق بين أدب الإنسان وأدب النبي ﴿ قَالَ عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ﴾ (٣) والمائدة نزلت وإن كان الله قد اشترط في نزولها وهدد بعقاب صارم لمن يكذبها أو من يكفر بعد نزولها من الحواريين وربما كان الخطاب عاماً لكل الناس ﴿ قَالَ الله إِنَّى مَنْزِهَا عَلَيْكُم فَمِنْ يَكْفُرُ بِعِدْ مَنْكُمْ فَإِنَّى أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أعذبه أحدا من العالمين ﴾ المائدة : ١١٥ ونزلت المائدة واتحذها الحواريون عيدا وكل المؤمنين.

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٢ . المائدة : ١١٣ المائدة : ١١٤ .

### عيسى يدافع عن نفسه

عيسى يدافع عن نفسه يوم القيامة : سيجمع الله الحلائق ويواجه كل أمة برسولها هل بلغ ويسمع ردهم وهو أعلم وكل رسول سيقر أنه بلغ رسالة ربه ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ﴾ (١) فما كان لهم أن يدروا بما حدث بعد رحليهم أو بعد وفاتهم وإنما الله الذي يعلم ويأتي دور عيسي ويفاجأ بأمر حدث بعده ليس له فيه دخل إن الله يقرع قومه وهو يخاطبه هل سمحت لنفسك أو لأمك أن تنصبا إلهين معي ﴿ وإذ قال الله يا عيسي ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾ ولو كان عيسي حيا ماجرؤ أحد أن يقول هذا الكلام إنما جرى بعد رفعه وتبلغ الدهشة بعيسي مبلغها ويقرر أنه بلغ رسالة الله وأن ادعاء الألوهية ليس من حقه فالله منزه عن الشريك والشبيه ﴿قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ويعترف أنه بلغ وإذا كان قال غير ما أوصاه الله فإن الله مطلع عليه يعلم السر وأخفى ﴿ إِن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسى ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ﴾ (٢) لا ينازعك في ذلك أحد ثم يقرر أنه أمرهم أن يعبدوا الله ربه وربهم تحت رقابة الله الذي أشهده على ذلك ﴿ مَا قِلْتَ هُمَ إِلَّا مَا أَمُرْتَنَى بِهُ أَنْ اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ﴾ (٣) وليس على الحساب وإنما على البلاغ وأشهد أنى بلغت كما أمرت وتركت لك محاسبتهم فإن شئت أن تعذبهم فهم عبادك وإن رحمت فإنك رحيم منيع الجانب حكيم الرأى ﴿ إِن تعديهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ (١) وهكذا غلبت على عيسى طبيعته الرحيمة ولكن الله لا يغفر لأناس أشركوا به ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٥) والرسول عَلِيْكُ يتشبه بعيسى يوم القيامة ويطلب الرحمة لأمته فقد روى البخاري عن ابن عباس قال (قام فينا رسول الله عَلَيْكُ بموعظة فقال (أيها الناس إنكم محشورون إلى الله

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٠٩ (٢) المائدة : ١١٧ . - (٣) المائدة : ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) المائلة : ١١٨ . (٥) النساء : ١١٦ .

عز وجل حفاة عراة ﴿ كَمَا بِدَأَنَا أُولَ خَلَقَ نَعِيدُه ﴾ وأن أول الخلائق يكون يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء يوم القيامة برجل من أمتى فيؤخذ ذات الشمال فأقول أصحابى فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول كا قال العبد الصالح ﴿ إِنْ تَعَذَيْهُم فَإِنْهُم عبادك وإنْ تَغْفُر هُم فَإِنْكُ أَنْتُ الْعَزِيزِ الْحُكِيم ﴾ فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ) ...

وروى أن الرسول عَيْقِاتُ قرأ ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) فرفع يديه إلى السماء فقال ( اللهم أمتى ) وبكى فقال الله ( يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه ) فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله عمد قال في قال في أعلم في فقال الله ( يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ) .

وبعد أن قدم عيسى الحساب أعلن الله أن الجنة للصادقين ﴿ قَالَ اللهُ هَذَا يُومُ يَنْفُعُ الصَادَقَيْنَ صَدَقَهُم لهُم جَنَاتَ تَجْرَى مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالَدِينَ فَيْهَا أَبْدَا رَضَى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ المائدة : ١١٩ .

حاتمــة: هذه قصة عيسى كما أوردها القرآن ﴿ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ﴾ (١) لم يكن ابن الله ولم يكن إلها وإنما هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ﴿ ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ (٢).

( تحت قصة المسيح عليه السلام )

عبد المعز خطاب

<sup>(</sup>۱) ، (۲) مریم ۱۰۵۳ ، ۳۳ .

# أيها القارىء الكريم

لقد أكملنا بعون الله سير إثنى عشر رسولا في كتابينا ( مع رسل الله في القرآن الكريم ) ، ( الصديق والمسيح عليهما السلام ) وهم .

« نوح \_ هـود \_ صالح \_ إبراهيم \_ لوط \_ شعيب \_ : يوسف \_ موسى \_ داود \_ سليمان \_ يونس \_ عيسى ) عليهم السلام .

وإن شاء الله سنخصص للرسول المصطفى محمد بن عبد الله كتابا يليق بسيرته ملتزمين بما جاء في القرآن الكريم وهذا يتطلب منا وقتا وجهدا حتى يكون العمل مرضيا .

وسيكون كتابنا القادم إن شاء الله ( رحلة الآخرة في القرآن الكريم ) .

عبد المعز خطاب

\* \* \*

# فرس (لکتاب

| فحة | الموضوعالص                      |
|-----|---------------------------------|
| ٧   | تقـــديم                        |
| ٩   | الصديق يوسف عليه السلام         |
| 11  | رؤيا يوسف                       |
| 10  | تآمر إخوته                      |
| 14  | يوسف في قصر العزيز              |
| ۲۳  | قصة المراودة                    |
| ۲٦  | يوسف في السجن                   |
| 30  | رؤيا الملك                      |
| ٥٣  | اجتماع الشمل                    |
| ٧٥  | المسيح عيسى بن مريم عليه السلام |
| ٧٥  | ولادة مريم                      |
| ٦.  | مريم والحدث الكبير              |
| ٦ ٤ | مولد عيسى                       |
| 77  | رسالتــه                        |
| ٧١  | معجــــزاته                     |
| ٧٣  | قصــة الصلب                     |
| ٧٦  | قصــة المائدة                   |
| ٧٧  | عيسي يدافع عن نفسه              |

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٩/٩١٠

وارالنصرللط باعدالاست كامنیه ٢ - شتاع نشتاطی شنبوالقت مدة الرقم البریدی - ١١٢٣١



### 

- الصديق يوسف عليه السلام
  - ﴿ وَلِيسًا لِوَ لِمُكَّا ...
  - تامر إخسوته ..
  - ■يوسف في قصر العزيز ..
    - قصة المراودة ..
    - يوسف في السجن
- المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

- ولادة مريم ..
- ∞ مولد عيسى ..
- رسالته .. و معجزاته ..
  - قصـة الصلب ..
  - ◎ قصــة المائدة ..
  - عيسى يدافع عن نفسه